



## إهداء ...

أهدي هذا الكتاب إليكِ أنتِ يا من وقفتِ بجاني وتحملتِ قسوتي وطفولتي .. لو كان بمقدوري أن أكتب اسمك هنا بحروفٍ من ذهب لفعلت .. لكن لن أقدر .. -مش بخل والله بس انتي عارفة جرام الدهب بقى بكام دلوقت؟- علشان كده هاكتفي بالحبر وانتي سيد مِنْ بِقَدُريا ست البنات.

Part 85

الحكاية الثانية عماد الدين 2002 وقف (سيد) و(صادق) و(أمجد) يحملون حقانهم يتأملون العمارة القديمة بالشارع المتفرع من شارع (عماد الدين) بوسط البلد، كانت ملامح الفخر على وجه (صادق)؛ لأنه هو الذي أحضر لهم تلك الشقة المفروشة بوسط البلد، بحث كثيرًا عن شقة مفروشة بجانب جامعة القاهرة تقبل بثلاثة من الغزّاب فرفض الجميع.

اللهم إلا بعض الشقق المفروشة ذات السمعة السينة، والتي كان سيقبل بها، لكن أصحابها يطلبون ما لا يقل عن 1500 جنيه في الشهر، وبالطبع هذا رقم لن يرضى به (أمجد) لأنه سيشاركه في الإيجار، بعكس (سيد) الذى لن يدفع جنهًا واحدًا على سبيل الشفقة حتى.

أخرج (أمجد) من جيبه علبة سجائره، وأشعل واحدة وأعاد العلبة لجيبه وهويقول:

- وقعت على شقة مفروشة هنا ازاي ؟

أدخل (صادق) يده في جيب (أمجد) وأخرج علبه سجائره وأخرج واحدة لنفسه ثم أعطى سيجارة لسيد وهو يقول:

 أهو سمسار وذائي لسمسار لحد ما واحد فيم قالي إن فيه شقة مفروشة في شارع عماد الدين مقفولة من زمان وعفشها قديم، وممكن نقدر نأجرها بسعر حلو.

قال (سيد) بلهجته الريفية:

- والله راجل ابن حلال .

- مش ابن حلال أوي يعني. هو أخد مني 100 جنيه علشان يخليني
   اتكلم مع البواب.
  - هو البواب صاحب الشقة؟
  - ما هو انا لما رحت للبواب عرفت الحوار كله.
    - إيه الحوار؟

نظر (صادق) حوله ثم قال:

- لما نطلع الشقة هافهمكم كل حاجة.

تقدمهم (صادق) وهو يدخل من باب العمارة.

\*\*\*

انفتح باب الشقة ودخل منه (صادق) وهو يدعو البقية للدخول. كانت الشقة قديمة جدًا، وكان صادق بدلًا من أن يفتح باب الشقة قد فتح بابًا للماضي، في العقود التي كانت أبواب الشقق من الضخامة بعيث تعبر مها قافلة جمال بكل سهولة.

لا مشكلة بالنسبة لصادق: فقد رأها من قبل، ولكن المشكلة كانت بالنسبة الأمجد و(سيد) اللذين لم يستوعبا تلك الشقة.

شقة ذات نمط قديم في البناء: صالة واسعة جدًا، ربما تكفي الصالة لتكون شقة صغيرة، ثلاث غرف يمكنك دخولها من الصالة، وممر جانبي طويل وعريض يقود إلى الحمّام وهو على اليمين، والمطبخ وهو على اليسار.

سفرة طعام ضغمة مزخرفة في الصالة وبجانيها أربكة قديمة ومقاعد جلوس ومنضدة صغيرة تحتوي على أدراج بأسفلها تشبه الكومود، وُضِعَ عليها "جرامافون" قديم ومنضدة أصغر بجانب الكومود وُضِعَ عليها هاتف كبير أسود اللون مزخرف بقرصٍ دوَّار.

أعلى الجرامافون على الحائط غُلِقت صورة قديمة بالأبيض والأسود، ولكن اللون يميل للأصفر، يجلس رجل في الأربعينات على مقعب مرتديًا جلبابًا داكن اللون وتظهر على وجهه المُزْنِّن بشارب ضخم، الجدية، ويجانبه تقف امرأة في العشريتات يظهر عليا الجمال تضع يدها على كتفة، وأمام الرجل يقف طفلان متبايني الطول يرتديان "شورتان" طوبلين ويضع أصغرهما يده في جببه مبتسمًا.

أما أغرب ما في الشقة والذي يُعتبَر غربيًا على هذا الجو القديم: طيور معنطة معلَّقة على أحد الحوائط، طائر يشبه العقاب يفرد جناحيه وببرق عيناه برغم الأثربة التي تغطّيه، وصقور مختلفة الأحجام وجميع الطيور تفرد أجنحتها. عددها 6 طيور من قام بتحنيطهم كان خيرًا لدرجة أنهم حافظوا على رونقهم كأنهم أحياء: لدرجة أن (أمجد) متمتمًا استعاذ بالله وهو يتأملهم بجانب صاحبيه.

 - إيه متحف الشمع ده يا (صادق)، مين ابن المجنونة اللي نحت الحاجات دي؟

دي متحنطة يا أهبل.. تلاقي اصحاب الشقة القدام اشتروهم، ما
 الحاجات دي أكيد بتتباع .

- سيبك انت.. أنا حاسس اني هاسمع صوت سي السيد وهو بيننحنح ووراه (أمينة) بتقوله (ومن شر النفاثات في العقد).

نكتة حلوة بس بلاش تقولها تاني والنبي

لم يرد (أمجد) وهو يضع حقيبته ويسير إلى إحدى الغوف ويفتحها. وجد داخلها فراشًا كبيرًا قديمًا ودولايًا ضخمًا ومرأة وتسريحة ذات مرأة مزخرفة. وبجانب الفراش على الكومود ثعبان محنط لا يزيد طوله عن المتر، التف حول نفسه ووقف جزء صغير من رأسه كأنه يتأمل (أمجد).

- إيه الذوق المقرف ده، الناس دي كانوا مجانين.

- كل واحد فينا ياخد أوضة .

قالها (سيد) وهو يتجه إلى الغرفة الثانية وبفتحها، فوجد فراشين مجاورين لبعضهما ودولابًا قديمًا ومكتبين صغيرين بمقعدين.

- لا يا خفيف منك له. الأوضة التالثة فها كراكيب الشقة، صاحب الشقة ممكن يعوزها في أي وقت.

قالها (صادق)، فغرج (أمجد) و(سيد) من الغرف فوجدا (صادق) يجلس على الأربكة مسترخيًا وهو يسحب من سيجارته أنفاسًا طويلة. جلس (أمجد) بجانبه و(سيد) على مقعد مجاور والأخيريقول:

- طب ما ترسينا على الحوار من الأول.

أنا لما وصلت للبواب وسألت على الشقة قاللي انها مقفولة من
 سنين طويلة, يجبي من الخمسينات كدة. واللي ورثها كان راجل غني

عايش برا في انجلترا، سايها لابنه اللي كان بيبعت كل سنة مبلغ للبواب علشان يطلع ينضفها كل سنة مرة ويتأكد من الكهربة والمية، بس الراجل مكنش في دماغه يأجّرها أو يركّز معاها، أنا فضلت ازن على البواب علشان يقنعه انه يأجرها مفروش، ونفحته 200 جنية.

- إيه يا عم انت فلوسك حرام والا إيه؟

قالها (سيد).

- وانت مال أهلك، هو انت هندفع حاجة من جيبك ما انت هاتعيش على قفانا.

- قفا مين ياد، اومال مين اللي هايذاكرلكم السنة دي، مش ده اتفاقنا !!

- خلاص يا (سيد) صَلِّ على النبي، بس على فكرة يا (صادق) انت إيدك سايبة في الفلوس.

اعتدل (صادق) في الأربكة ورفع قدمه ليطفيء السيجارة في كعب حذائه ثم يضع العقب على منضدة صغيرة أمامه:

- هاقولكم يا كاوركات أنا بدفع ليه كده، صاحب الشقة أو الوريث الحالي لها عمره ما نزل مصر إلا مرة أو مرتين، دا حتى البواب بيقولي إن العربي بتاعه مكسر في التليفون أما بيكلمه كل سنة والا حاجة، أنا خليت البواب يتصل بيه ويقنعه أن أحسن ليه يأجرها لحد لأن شركة الكهربا هاتوقف عدادها علشان بقالها أكثر من 40 سنة من غير ساكن، والقانون بيقول كده ؟

- قانون إيه ده؟

قالها (سيد) مندهشًا فردَّ عليه (صادق):

- قانون امك.. طبعًا مفيش قانون كدة. دي افتكاسة مني. المهم ان البواب أفنعه يأجرها بو25 جنية في الشهر، وقاله إنها كده غالية أوي كمان، الراجل طلع عبيط ومش فارق معاه الفلوس اصلاً، راح عمل توكيل في السفارة للبواب علشان يقدر يأجرلنا الشقة. طبعًا البواب هباخد مننا 50 جنيه فوق الإيجار كل شهر في الخبيني، دا غير حلاوته كل شهر اللي بباخدها من كل شقة في العمارة، واديته 100 جنيه كمان علمان يجبب كهربائي يغير لمض الشقة وشوية اكباس كهربا على علشان يجبب كهربائي يغير لمض الشقة وشوية اكباس كهربا على الخفيف كده علشان يقضونا في استخدامنا.

- الله !! ما انت بنفهم أهو يا عم. امال بنشيل مواد كل سنة ليه؟؟ قالبا (سيد)

- همتك انت السنة دي معانا با (سيد) علشان نطلع بامتياز.

نهض (سيد) من مقعده وهو يقول:

- إبقوا قابلوني.

أخرج (صادق) من جببه شيئًا صغيرًا جدًا ملفوف بورق حراري فضي، بحجم الإصبع وقال:

- لو كمّلت تربقة علينا مش هاتدوق حاجة من دي.

عاد (سيد) ليجلس على مقعده وقال بلهفة:

- إنت معاك (حشيش)؟
- قولتلى بقى نبقى نقابلك فين لو جبنا امتياز؟
  - خلاص یا عم حقك علي، أنا محقوقلك.

قالها (سيد) فأخذ (أمجد) قطعة الحشيش وفض عنها الورقة لتظهر قطعة بنية صلبة.. نظر لها بشوق وهو يقول:

- كده ناقصلنا موزة.

نهض (سيد) منفعلًا وهو يقول:

- لا كله إلا الحرام.

أخذ (صادق) قطعة الحشيش وهو يقول ساخرًا:

وهو الحشيش اللي حلال، إوعى تعترض وإلا والله مش هاتشرب
 حاجة وهاضيع مستقبلك.

- هاتضيعه ازاي؟

- هاحرمك من الميراث وهاتبقى لا ابني ولا اعرفك.

هنا قال (أمجد) بجدية:

- "نكتك رخمة أوي يا (صادق)، وانت يا (سيد) روح قوم بقى روق الشقة وشوف هاتطبخلنا إيه؟"

- طب حد فیکم یساعدنی.

- لا يا حلو، إحنا اتفقنا إن الحاجات بينا بالنص، إنت تطبخ وتمسح الشقة وتذاكرلنا، واحنا علينا مصاريف الشقة والأكل.

انتفض (صادق) قائلًا:

- والحشيش.

سار (سيد) بعيدًا عنهما فقال (صادق):

- على فكرة المطبخ مفهوش بوتجاز، هاتلاقي باجور قديم عندك. أنا خليت البواب ينضفه ويسلكه ويجبلك جاز.

- طب حد فيكم ينزل يجبلي أكل علشان اتنيل اعمله بعد ما انضف.

- إكتبلي كل اللي انت عايزه في ورقة وانا هانزل دلوقتي.

\*\*\*

مرتديًا ملابس بسيطة وممسكًا بخرقة من القماش، راح (سيد) ينظف الشقة التي ماذ الغبار كُنْ رَكنٍ منها.

كان (صادق) قد خرج ليشتري ما طلبه منه (سيد). بينما راح (أمجد) يعبث بمحتوبات الشقة بفضول، مُركِّزًا اهتمامه على الغرفة الغرببة الملينة بالكراكيب.

كان (سيد) يدندن بأغنية وهو ينظف الشقة:

- أنا هويته وانتهيت.. وليه بقى لوم العزول.. يحب..

قطع عليه (أمجد) اندماجه وهو يخرج من تلك الغرفة وفي يده كتاب قائلًا فجأة:

- ولا يا (سيد)، كتابك ده؟

أجفل (سيد) وهو يلتفت إلى (أمجد) قائلًا:

الله يخرب بيتك، مش تخبّط الأول، خضتني يا أخي، كتاب ايه يا
 عم؟

مدَّ له (أمجد) يده له ليريه الكتاب: كان كتابًا قديمًا من تلك الكتب التي انتشرت طباعتها في تسعينات القرن الماضي، له غلاف خشن بسيط كان أزرق فيما مضى لكنه الأن صارباهنًا ماثُلا للخَصَّار.

لم يحمل غلاف الكتاب رسمة أو شكلًا مميًّا، فقط عنوانه بخطِّ عربضٍ واسم مؤلفه بخط أصغر (سحر الكُهّان في حضور الجان) لعبد الفتاح السيد الطوخي.

تناول (سيد) الكتاب من يد (أمجد) ونظر أولًا إلى غلافه ثم فتحه ليقلّب بين صفحاته قارنًا عناوين الفصول بعينيه بسرعة في البداية، ثم ما لبث أن اتسعت عيناه وارتفع صوته وهو يقرأ قائلًا:

- جلب القرين.. لطائف الجن السفلي.. الأثوار العلوبة، علوبة مين يا عم؟؟

ضحك (أمجد) وهو يقول:

- مش امك اسمها (علوية) برضة؟

بخوف وعصبية قال (سيد):

- ده کتاب سحر ده والا إیه یخربیتك؟

أطلق (أمجد) ضحكة عابثة وهو يقول:

- يا عم انا مالي هو بتاعي؟ أنا فاكره بتاعك.

باستنكار شديد قال (سيد) وهو يلقي الكتاب إلى (أمجد) كأنه ينفي تهمة عن نفسه:

- ويبقى بتاعي ليه ان شاء الله، سلامٌ قولًا من رب رحيم، إنت لقيته فين ده؟

أشار (أمجد) إلى غرفة الكراكيب بعدم اكتراث وهو يقول:

- في أوضة الفيران دي.

أشاح (سيد) بيده كأنه يحاول إبعاد الكتاب عنه بقدر الإمكان وهو يقول:

- طب ارميه الله لا يسينك إحنا ناقصين بلاوي.

- طب ما تستني نسأل (صادق) اما يرجع يمكن يكون بتاعه.

بعصبیهٔ أكبر رد (سید):

 ويبقى بتاع (صادق) ليه؟ إنت مش بتقول إنك القيته في الأوضة الزفت دي، يا عم ارمي البتاع ده الا نتلبس.

في تلك اللحظة سمع الاثنان صوت المفتاح وهو يدور في الباب تلاه (صادق) الذي دخل حاملًا عددًا من الأكياس البلاستيكية وهو يقول:

- بتزعقوا وتجيبوا ف سيرتي ليه؟ صوتكم جايب لغاية برة.

ضحك (أمجد) وهو يقول:

- صاحبك عبيط وخايف من حتة كتاب.

اقترب منهما (صادق) ووضع الأكياس على أقرب كرسي له، وتناول الكتاب من يد (أمجد)، قرأ الاسم باستهزاء:

- سحر الكُبَّان في حضور الجان. إيه يا عم الهبل ده. ده أنا ألف ورق الكتاب ده بفرة.

باستمتاع عابثٍ قال (أمجد):

- عشان تبقى سيجارة بنت جنية.

رد (صادق):

-أنا رأبي إن أنا وانت نبطل خفة دم علشان شكلنا بقى وحش أوي

بصوتٍ مرتجف قليلًا قال (سيد):

- ارموا الكتاب إحنا مش أد الكلام ده.

نظر له (صادق) ضاحكًا قبل أن يقول مداعبًا:

- الله، إيه يا وحش، أومال عاملَي فيا سبع رجالة ف بعض، وشفت الندّامة في بلدنا، والغولة شاورتاي وانا ماشي على الترعة. وانا اللي كنت فاكرك أستاذ أحمد عبد العزرز في ذناب الجبل

حاول (سيد) تمالك نفسه وهو يقول:

- من خاف سلم، إرموا بقى الزفت ده ومتسيبوش أعصابنا أكتر من كده. ابتسم (صادق) وهو يقول بهدوء:

- خلاص يا عم قلبك ابيض. أنا هخليه معايا أبص فيه شوبة وبعدين ألِفَ فيه سجاير، المهم، هتأكلنا إيه بقى عشان انا جعان"

- مكرونة.

- مكرونة سادة كده؟

- لأ بالصلصة.

- ولا، أنا مش شايل كل الطلبات دي على قلبي عشان في الاخر أكل المكرونة المعجنة بتاعتك. إعمل لنا حاجة عدلة تتاكل.

- طب بس ترموا الكتاب الأول.

قالها (سيد) ثم أخذ الأكياس بعصبية واتجه إلى المطبخ وهو يبرطم بلهجته الريفية:

- أبوكوا على أبو الكتاب المعفرت على الباجور المنيل ده في يوم واحد، باجور، حد اليومين دول ببطبخ على باجور، دي ستي كان عندها بوتاجاز أربعة شعلة.

نظر (صادق) و (أمجد) إلى بعضهما البعض وهما يضحكان من طريقة (سيد) في الحديث، والذي اختفى داخل المطبخ وهو لا يزال ببرطم.

\*\*\*

صوت قلي يأتي من المطبخ مختلطًا بروائح الطعام التي يتشمّمها (صادق) باستمتاع وهو يدخّن سيجارة حشيش في الصالة حيث جلس على الأربكة فاردًا قدميه باسترخاء على المنضدة الصغيرة أمامه، بينما وقف (أمجد) بجواره يقول:

 إنت مش هتقوم ترُص هدومك ولا إيه؟ عايزين تفضّي الصالة من الشنط دي.

أسبل (صادق) جفنيه ونفث سحابة من الدخان وهو يقول:

- يعني هي شنط أمي أنا بس اللي مضايقاك، ما ترص ياخوبا حاجتك، إنت مالك ومالي.

 أحسن. أنا اللي استاهل. واهي مصلحة عشان أحجز الأوضة الكبيرة.

لوح (صادق) بيده بعدم اكتراث. فالتقط (أمجد) حقانبه ليفاجأ بسيد وقد خرج من المطبخ فجأة ممسكًا (كبشة) في يده كأنه يمسك سلاخًا وهو يقول بتحدِّ بدا مضحكًا يلهجته الريفية:

- أنا سمعت حد قال الأوضة الكبيرة، ده بجد ده والا دي تهيؤات؟

- إيه ياد مالك كل شوية تطلعلنا كده فجأة زي الخازوق. ثم تهيؤات إيه. دول لغوا الكلمة دي من أيام ستك أم أربعة شعلة.

قالها (صادق) لـ(سيد) الذي لم يُعِزهُ اهتمامًا وهو يواجه (أمجد) الذي قال:

- أبوة، أنا قلت الأوضة الكبيرة، أنا عايزها.
  - ثم نظر لصادق وقال:
- احنا مش اتفقنا نبطل خفة دم احنا الاتنين
- إنت تعوز زي ما انت عايز، الأوضة الكبيرة دى بتاعتي.
  - وده ليه ده ان شاء الله؟
- عشان أنا اللي طلعت عيني في تنضيفها وتنضيف البيت كله .
- لا ده استكراض بقى، مانت كده كده عليك الطبغ والتنضيف.
   دخّلت دي في دي ليه؟ دي حاجة ودي حاجة، اختيار الأوض ما يبقاش
   كده"
  - أومال يبقى ازاي يا خفيف؟
  - ارتسمت ابتسامة خفيفة ماكرة على شفتي (أمجد) وهو يقول:
    - با اللي يحجز الأول.
- قالها (أمجد) ثم جرى بسرعة وقفز ليدخل الغرفة ويلقي حقانيه بداخلها وهو يطلق ضحكة انتصار بينما (سيد) لا يزال يقف في مكانه في الصالة واضغا يديه في وسطه وهو يقول بتعدٍّ:
  - برضك الأوضة بتاعتي.
- لا يا حلو أنا سبقتك، (صادق) في التراوة ومش فارق معاه أصلًا وانا حجزت الأوضة خلاص بشنطي.
  - أنا حجزتها بهدوم.
    - إيه؟

- إفتح الدولاب وانت تعرف.
- فتح (أمجد) ضلفة من الدولاب الضخم ليجد ملابس (سيد) مُعلَّقة ومهندمة بداخل الدولاب فزفر بضيقٍ وهو يقول:
  - إنت هناخد الأوضة دي كلها لوحدك يا (سيد)؟
- مانت كنت من ثواني عايز تاخدها انت لوحدك، ثم انت مش قلت انه بالحجز.
- طب احط هدوم الخروج عندك على الأقل، دولاب الأوضة التانية صغير أوي يا (سيد). ثم انت هتعمل إيه بالدولاب ده كله يعني؟ ده هما بنطلونين وقميص اللي حيلتك، إنت هتعيش!
  - حط ياخونا، عندك الضلف اللي على الشمال مفتحتهاش أصلًا.
    - شکرًا یا (سید) یا أمیر.
    - بس متبوظش أي حاجة عندك.
      - حاضریا (سید).
    - وملكش دعوة بالضلف بتاعتي خالص، متلمسهاش.
      - حاضريا (سيد).
    - وتحط حاجتك وتخرج من الأوضة بسرعة عشان بقرف.
      - روح يا (سيد) شوف اللي وراك لتحرقلنا الأكل.
- قالها (أمجد) بنفاد صبر فعاد (سيد) ليتجه إلى المطبخ ويمر على (صادق) الذي يجلس في الصالة.
  - إنت قلت حاجة يا (سيد)؟

قالها (صادق) وهو يحدق في وجهه بنظرة شِبه ذاهلة ولسانٍ ثقيل نوعًا ما.

- كنت بكلم النطع اللي جوة ده.
- لأ أنا سمعتك بتقول يا (صادق)"
  - أنا ما كلمتكش أصلًا.
  - أومال مين اللي ندهني؟

قالها (صادق) بدهشة أكبر في حين قال (سيد) بنفاد صبر:

- بقوللك إيه أنا مش فايق لك، إنت شكلك عليت. كفاية كده واطفي السيجارة اللي ف إيدك دي وقوم رُصٌ هدومك في الدولاب، ونزّل رجليك من على الترايزرّة وحياة أبوك أنا لسة منضفها.

غاب (سيد) داخل المطبخ في حين ظُلَّ (صادق) في مكانه وهو ينظر حوله بشلكِ فتوقفت عينه على الصورة القديمة المُعلَّقة، نظر لها قليلًا. ركز على عيون الموجودين بها، على الطفلين الصغيرين بالذات، لم يعرف سبب أو مصدر الخوف الذي دَبُّ في قلبه فجاة.

هو متأكد أنه سمع شخصًا ينادي باسمه لكنه غير متأكد أن أحدًا ناداه بالفعل، ربما هي السيجارة، ربما كان "الديلر" صادقًا حين قال له إنه توصى به فعلًا، وأن الحشيش هذه المرة فوق العادة.

وضع (صادق) سيجارته على طرف المطفأة أمامه وهو يقول:

- كفاية كده فعلًا.

نفض (صادق) إحساس الخوف عنه، أو تظاهر أنه فعل، وهو ينهض حاملًا إحدى حقائبه متجهًا بها إلى غرفة النوم بخطى ثقبلة، لم يكن من طبيعته أن يعمق أي إحساس بأتيه، كان دائمًا ما يأخذ كل شيء بخفة، لذلك ضبحك وهو يدخل الغرفة وبقول لنفسه:

- سيجارة بنت حرام بصحيح.

\*\*\*

في الغرفة الكبيرة، أخرج (أمجد) مجموعة من قمصانه من حقيبته الموضوعة فوق الفراش ليضعها على أحد أرفف الدولاب وهمٌ بسحب يده لكنها اصطدمت في طريقها بشيء ما.

- lub co?

قالها (أمجد) بدهشة وفضول وهو يسحب مجموعة من الأوراق المصفرة والصور القديمة ذات اللونين الأبيض والأسود. تمكّن منه الفضول فأخرج قمصانه من الدولاب ووضعها على الفراش ليتفحص الزفّ جيدًا: فوجد صورًا أخرى وأقصوصات من جرائد مختلفة. حمعما قديمة.

جلس على طرف الفراش مُمْسِكًا بكل ما وجده في الدولاب متأملًا إياه، رفع أول صورة أمام عينيه، صورة بالأبيض والأسود لطفلين، أحدهما عابس والآخر مبتسم، وببدو أن العابس يكبر الآخر بقليل، نظر للصورة بتمغّن. ربما لأنه شعر أنه رأى هذين الطفلين من قبل، أو ربما لأن الصورة نفسها تحمل إحساسًا غربيًا، ربما كان الوصف الأدق كلمة "طاقة". لكن عقلية (أمجد) لم تكن بهذا العمق، لم يكن قاموسه يعمل تعييرات مثل "طاقة نفسية".

لم يجد تعريفًا لما يشعر به وبراه سوى أنه "غربب"، لقد مرّ مرورًا عابرًا أمام الصورة المُعَلَّقة في الصالة، لذلك لم تحتفظ ذاكرته بملامح الطفلين الموجودين فيا، ولذلك أيضًا لم يدرك أنهما نفس الطفلين في الصورة التي يمسكها الآن، لكنه أيضًا لم يدرك أمرًا أخر غاية في الأهمية. لم يدرك (أمجد) أن هذين الطفلين، وفي هذه اللحظة، يقفان على عتبة الغرفة التي يجلس بداخلها.

## \*\*\*

وقف (سيد) أمام الباجور منهمكًا في إعداد الطعام. كان ما يزال ساخطًا على صديقيه بسبب استخفافهما برأيه في الكتاب. لا تزال ضحكاتهما ترن في أذنه: سخرية منه ومن خوفه، لم يكن يرى نفسه جبانًا بل يرى أنهما هما المستهران.

لا يزال الضحك يرن في أذنه رغم صوت القلي الذي يملأ المطبخ، قطب (سيد) جبينه فجأة عندما سمع ضحكة فعلية هذه المرة، ثم استدار نحو باب المطبخ ليرى من منهما الذي يضحك منه الان. لكنه لم يجد أحدًا!!.

لا بد أنه فرَّ إلى الصالة إذَّن. قفز (سيد) من المطبعُ إلى الطرقة إلى الصالة، المكان خالٍ تمامًا. وقف (سيد) مدهوشًا ينظر حوله، نمي

السخط ليحل التوجس محله، لكنه سرعان ما أقنع نفسه بأنه ما يزال فلقًا بسبب الكتاب.

لا داعي لإرعاب أو إهانة نفسه أكثر من ذلك، خاصة بعد الموقف السابق، ألقى (سيد) نظرة أخيرة على الصالة الخالية ثم عاد في خطوات بطيئة نحو المطبخ.

لقد تخيِّل حتمًا أنه سمع تلك الضحكة.

\*\*\*

تزايد ذلك الإحساس الغرب عند (أمجد). لم يكن يشعر أنه ليس بمفرده في الغرفة بل هو متأكد من ذلك. رفع عينيه بسرعة نحو الباب لكنه لم يجد أحدًا، غربية. لقد ظن أنه رأى خيالًا لشخص ما يقف هناك، وظنه في البداية (سيد) وقد جاء ليسخَف عليه ويتأكد أنه لم يعبث بأشيانه، أعاد عينيه مرة أخرى للصور والأوراق وخاطر غربب يدور في رأسه.

إن عقله يصر على أن خيال (سيد) كان أقصر من طوله المعهود. ويبدو كما لو كانا خيالين ليس خيالًا واحدًا، نفض الخاطر الذي بدا له مضحكًا وقتها وهو يعود بتركيزه إلى الصور.

وجدٌ مجموعة صور لفتيات يرتدين ملابس قديمة، ملابس من أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، ولكنه لم يستطع تحديد الحقية الزمنية لتلك الفساتين والتصفيفات، فقد بدت له قديمة وحسب. مَثَلُ (أمجد) من صور الفتيات اللاتي بَدُونَ جميعًا متشابهات في نظره، فوضع الصور كلها بجانبه على الفراش وبدأ في تأمل الأوراق المصفرة القديمة. كانت مكتوبة بحبر أزرق بهت لونه قليلًا، أمسك (أمجد) ورقة منها وبدأ في القراءة:

"لماذا أشعر بشعور مختلف تجاه (أميمة) ؟ لم أشعر بمثل هذا مع كل من سبقوها، لماذا أشعر للمرة الأولى أن (أميمة) تنقرب مني حبّا فيّ، لماذا ليست رخيصة كمن سبقتها، منذ أن عادت وجلبت معها ذكرراتي القديمة وأنا عاجز على الاستمرار فيما كنت فيه".

\*\*

- أنا مش..مش عارف أصورِك"

قالها (منصور) بخجل وعلى وجهه ابتسامة مرتبكة لأميمة التي تجلس أمامه على كرسي التصوير بوجهها الملانكي وعلى وجهها ابتسامة حالمة وهي تنظر له قائلة:

- ليه؟ هو انا وحشة أوي كده؟

تزيد عبارتها من ارتباك (منصور) الذي يقول:

- ياخبر .. لأ طبعًا بالعكس، ده انتي.. يعني..

تتسع ابتسامة (أميمة) وهى تنظر له في مودة كأنها تربده أن يكمل، وبالرغم من ابتسامتها المشجعة وعينها العنونتين إلا أن (منصور) لم يكمل الجملة كما كانت ترغب. تمالك نفسه وتنحنح وهو يقول:

- أقصد يعني إن مش ده السبب اللي مخليني مش عارف أصورك.

- أومال إيه السبب؟

إنِّك..إنِّك مش بتبصي للكاميرا.

قالها (منصور) وهو يبعد عينيه عنها كأنه يتحاشى النظر إلها، لم تكن (أميمة) تنظر للكاميرا بل كانت تنظر إليه هو، إلى ملامحه العادية ووجهه المقطب أغلب الوقت.

\*\*\*

..لقد اقتربت بما يكفي لِأَلَحَ لِها بمشكلتِي، بأنني لا أقدر على المعاشرة الجنسية، كان يجب أن تبتعد عني لكنها أصَرُت أكثر على الاقتراب، أصَرُت على احتضائي، أصَرُت على مداواتي، لقد حاولت أن تثبت لي بطريقة غير مقصودة أنها ليست كامي...

\*\*\*

تأملها قليلًا من وراء الكاميرا وهو يفكر. كانت ومازالت (أميمة) جميلة. أجمل امرأة رأها (منصور) في حياته، ربما ليست أجمل امرأة في نظر الكاميرا لكنها أجمل امرأة في نظره هو؛ جمالها ليس ظاهرنا فحسب بل هو يأتي من الداخل، لهذا كانت الأجمل في نظره على الإطلاق، جميلة لكنها ليست ساقطة.

حنونة لكتها ليست متساهلة، كان يظن أن كل نساء الأرض لسن سوى صور مختلفة في المظهر لكتها مكرّرة من جوهر أمه، الغرب أنها مازالت تحبه، رغم أنه ليس وسيمًا ولا ثربًا، رغم أنه عاجز جنسيًا! كيف تحب المرأة رجلًا يعجز عن إشباع رغباتها؟ هكذا، بدون أسباب أو مقابل، كيف، ؟

- إنت كنت بتنده عليًا من شوبة؟

رفع (أمجد) عينيه فجاة كانه يصحو من غفوة أو يفيق من حلم إلى (سيد) الذي ألقى ذلك السؤال وهو يقف على باب الغرفة. هَرُّ (أمجد) رأسه نفيًا وهو لا يزال شاردًا بعض الشيء.

أما (سيد) فقد نظر إلى (أمجد) بشكِ لم ينتبه له هذا الأخير، كان موضوع الضحكة لا يزال يضايقه رغم نظاهُره لنفسه أنه لا يهتم، وكان سؤاله الذي ألقاه بطريقة عابرة يحمل في باطله استجوابًا، يربد أن يعرف مَن فعلها، ولمَّا كان الصدق واضحًا بشدة في وجه (أمجد) فلا بد أنه (صادق) إذن.

- إيه ده؟؟ بتقرا ف إيه؟"

- ده ورق قديم على شوية صور لقيتهم في الدولاب جوه. شكلهم بتوع الناس اللي كانوا عايشين هنا قبلينا.

طب حطهم في أي حتة لغاية ما ناكل وبعدين ابقى اديهم للبواب
 يرجّعهم لصاحب الشقة لما يبجي مصر.

نهض (أمجد) يلملم الأوراق والصور وهو لا يزال يفكر بالكلام الغرب المكتوب في الورق، وفي الخيالين اللذين خُيِّل إليه أنه راهما، (سيد) أيضًا كان يفكر فيما إذا كان (صادق) هو الذي ضحك أو.. أو من، أو ماذا؟ كان يفكر وهو مايزال براقب (أمجد) في شك كانه يتوقع أن ينفجر ضاحكًا فور أن يوليه ظهره. خرج الاثنان من الغرفة التي يفترض أنها خالية الأن، لكنها ليست كذلك، وإلا فأيمَن هذا الانعكاس الذي يظهر في المراّة، إنه انعكاسٌ لرجل غير واضح المعالم يتجه نحو الدولاب ليفتحه، نرى ضلفة الدولاب تنفتح بالفعل لكنها تفعل ذلك من تلقاء نفسها، فلا أحد يفتحها، ولا أحد يقف فعليًا في الغرفة.

\*\*\*

عندما خرج (أمجد) و(سيد) إلى الصالة وجدا (صادق) جالسًا هناك على الأركة يقرأ في الكتاب إياه بجدية، نظر له (سيد) بسخط وهو يتجه إلى المائدة ليعنّها في حين قال (أمجد) مبتسمًا:

- إنت قاعد تقرا ف كتاب العفاريت ده؟"

راح (سيد) يَرُصَ الأطباق على المائدة وهو يقول:

 قول لصاحبك يرمي البتاع ده. أنا حذرته من شوية، والله ليتلبس وبتجنن.

رفع (صادق) عينيه إليهما وهو يقول لأمجد باستمتاع:

- سيبك من (سيد) ده جبان، الكتاب ده كيّفني أكتر من الحشيش.

نظر له (سيد) بغلِّ وسخط وقد صار شِبه متأكد أن (صادق) هو الذي كان يضحك منه لكنه كتم إحساسه بداخله كي لا يؤكد تهمة الجبن على نفسه أكثر، أما (أمجد) فقد جلس بجوار (صادق) على الأربكة وهو ينظر معه إلى الكتاب ويقول:

- اشمعني؟

ازداد استمتاع (صادق) وهو يقول:

- مليان كلام كوميدي عن تعضير الجان والقربن، بس كل ما اجي أقرأ حاجة يقولي هات بخور مش عارف إيه وطبِّق واكتب عليه كلام غرب. لكن لقيت بقى كلام بتقوله وخلاص علشان تعبيب واحد من خدام الأيام السبعة.

بدهشة وفضول تساءل (أمجد):

- خدام الأيام السبعة؟؟

لم يستطع (سيد) السيطرة على مشاعره أكثر من ذلك وهو يهنف بغضب حاول إخفاء رنة الخوف فيه:

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بطلوا كلام في الحاجات دي.

لم يعره (صادق) اهتمامًا وأكمل كلامه مع (أمجد) وهو يقرأ من الكتاب في نفس الوقت:

- يعني يوم السبت الملك الأرضي بناعه(ميمون أبانوخ)، والملك العلوي (كسفانيل)، ويوم الحد الملك الأرضي (المذهب) والملك العلوي (روقيانيل)، ويوم الانتين الملك الأرضي (الأبيض بن الحارث)، والملك العلوي (جبرانيل).

اشتعل الغضب والخوف بداخل (سيد)، لا هو ليس جبانًا. هو فقط يربد أن يوقف هذه المبزلة قبل أن يحدث ما لا تُخمَد عُقباه. ترك الأطباق من يده واندفع نحو (صادق) وهو يصبح مذعورًا:

- كفاية بقي.. بطل قراية يا (صادق).

- إنت لسه مصدق يا (سيد).

قالها (أمجد) وهو ينهض من جانب (صادق) فاندفع (سيد) ليجلس مكانه وانقَصُّ على (صادق) في معاولة لأخذ الكتاب منه لكن (صادق) راوغه وجذب الكتاب إليه وهو يقول:

- هات بقى الكتاب وما تبقاش غلس.

فتحه وهو يجلس على الأربكة وبقرأ بصوتٍ عالٍ بينما وضع (سيد) يديه مُغَطِّيًا بها أذنيه كي لا يسمع ومع ذلك فقد وصله الصوت:

- مغين مغين مهرباء مهرباء لقين لقين قلنهود قلنهود بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح بالطيف يا لطيف، أجب يا مذهب وأنت يا أحمر وأنت يا برقاق وأنت يا ميمون ذو القدرة والعظمة والمجد والسرور والبخور وعهدنا عليكم يكون السرور أقسمت عليكم بالعهد المأخوذ عند باب الهيكل الكبير ببابل، وهو بالعشاقش مهراقش أقش مقش شقمونهش شقمونهيش أن تأتوني مسرعين ولعزيمتي سامعين وافعلوا ما تؤمرون، الأرض بكم ترجف والسماء من قوقكم تقذف شمخاهير برداخ أحضروا إلي في كل ساعة و..."

انقطعت الأضواء عن الشقة وصرخ (صادق) فجأة.

\*\*

عادت الأضواء إلى الشفة بعد فترة قصيرة من انقطاعها، لكن المشهد الذي رأه (سيد) كان غرببًا، (صادق) ملقى على الأرض على وجهه بالقرب من باب الشقة، اتسعت عينا (سيد) وهو يهرع نحوه صارخًا في رعب: - يا نهار اسود، (صادق) .. (صادق) ماله؟

وصل (سيد) إلى موضع (صادق) وهو في حالة صدمة، نزل على ركبتيه بجواره وقلبه على ظهره،كانت عينا (صادق) بيضاوين، مقلوبتين إلى الأعلى تمامًا، راح (سيد) يهزه في لوعة وهو يهنف:

- (صادق)، مالك يا (صادق)؟ (صادق) رد عليا.

مرت ثوانٍ ظلَّ فها (صادق) صامتًا متخشب الجسد. وعيناه البيضاوتان تظهران من خلف جفنيه المرتجفين. وفجاة. فتح فمه ليطلق صرخة عالية في وجه (سيد) الذي شهق فزعًا وهو يترك جسده ليسقط هو على ظهره.

أحس (سيد) أنه أوشك على فقدان الوعي من كثرة الصدمات المتتالية. شعر بالفعل بتنميل في أطرافه وبانفصال مؤفَّتٍ عن العالم لم يفق منه إلا على صوت الضحك.. ضحك؟؟

لم تكن الضحكة الأولى عند باب المطبغ قد فارقت اذنيه بعد لتأتي هذه الضحكات وتكمل على ما تبقى من أعصابه. كان كلاهما يضحك هذه المرة، (أمجد) و(صادق) الذي نهض من رقدته وقد دمعت عيناه من شدة الضحك وهو يقول:

- يخربيت شكلك ده انت مسخرة.

- إنتوا.. إنتوا بتضحكوا ؟؟

قالها (سيد) في شِبه ذهول فأجابه (أمجد) وهو لا يزال يضحك:

- وربنا انت لو شفت وشك ف المراية لتضحك معانا.

راح (سید) ینقل بصره بین وجههما بتساؤل وذهول، في حین قال (صادق) مجیبًا علی کل ما دار بخلده من أسئلة:

- (أمجد) اشترى الكتاب من على الرصيف بأتنين جنيه وانفق معايا
 علشان نعمل فيك المقلب ده وهو اللي شال فيوز الكهربا بعد ما خلصت
 قراية ورجَّعه تاني.

نهض (سيد) من سقطته وقد حلّ الغضب والعصبية محل الخوف والذهول بداخله وهو يدفع عنه (صادق) الذي ما زال يضمحك، في حين اندفع (أمجد) تحوه محاولًا دغدغدته لكن (سيد) دفعه بقوة هو الأخر.

- واخدينها هزار مش كده، طب والمصحف لتقلب جد عليكوا.

قالها (سيد) وعيناه تلتمعان ثم اندفع إلى غرفة النوم وصفق بابها خلفه، لم يستطع (صادق) و(أمجد) تحديد ما إذا كانت هذه اللمعة يسبب دموع الخوف أم الغضب، ولا حتى (سيد) نفسه استطاع ذلك.

ورغم ذلك لم يتوقف أيًّا منهما عن الضحك، فقد كانا دائمًا ما يربان أن غضبة (سيد) ليست سوى مشهد من فيلم كوميدي، خصوصًا مع لكنته الريفية، لكن الموقف اليوم يختلف.

لم يَذرِ (أمجد) إن كان السبب هو التماع عين (سيد) أو الجملة التي تطقيا، لكنه شعر في داخله بشيء مُقبض، وبالرغم من ذلك فقد ظلًا يضحك بقوة كأنه يحاول كبت شعوره هذا عن (صادق) وحتى عن نفسه الغرب أن (صادق)، الذي كان مستغرقًا في الضحك مثله، كان يشعر بذات الشيء، لكنه أخفاه في داخله هو الأخر.

\*

- "يبقوا يقابلوني إن فلحوا"

قالها (سيد) لنفسه مَهْكِمًا على صديقيه وهو يجلس على ماندة السفرة وحيدًا في الشقة وأمامه مجموعة ضغمة من الكتب والملازم وبجانيم سيجارة حشيش لم يشعلها بعدما تركها له (صادق).

القلم في يده اليمنى وكوب الشاي الذي يفضله ثقيلًا دومًا في اليسرى. أما (صادق) و(أمجد) فقد كانا بالخارج مع بقية الشلة إحياة لطقوس يوم الخميس المقدَّسة لدى أغلب الشباب المصربين. لوى ركن فمه بسخرية مرة أخرى وهو يسترجع الحوار الذي دار بينهم قبل خروجهما.

\*\*\*

- مش عايز حاجة من تحت يا (سيد)؟

كان عطر (صادق) قد سبقه إلى الصالة وهو يقول تلك العبارة لـ (سيد) الذي كان في نفس مجلسه على المائدة بين الكتب، رفع (سيد) عينيه متأملًا ملابس (صادق) الأنيقة ووجهه المحلوق بعناية بدهشة وهو يقول:

- إنت نازل؟

ضحك (صادق) وأشار إلى نفسه قائلًا:

- أومال عامل كل ده ف نفسي عشان امدد في البلكونة مثلًا.

- لأ العفو، أكيد فيه بنات ف الموضوع طبعًا.

- مانت حلو وفاهم كل حاجة أهو.

- أكيد عرفت طالما مغرق نفسك ربحة

- ربعة !! اسمها كلونيا يا جاهل

- طب والمذاكرة يابني.

خرج (أمجد) من الغرفة هو الأخر في تلك اللحظة، فأجاب قائلًا:

- مذاكرة إيه يا(سيد) ما تصلي على النبي، النهاردة الخميس.

كان (أمجد) هو الأخر لا يقِلَ أناقة عن (صادق)، صحيح أنَّ أيًا منهما لم يكن يتمتع بوسامة أو جاذبية بالغة لكنهما كانا يعرفان كيف يتأنقان ويتعطران، يعرفان كل الطرق والحيل التي تجذب الفتيات، على عكس (سيد) الذي يرتبك لو حيِّته فتاة في الجامعة.

كان يشعر أنه بجسده النعيل ويشرته المائلة للاسمرار أقل منهما 
بكثير، وربما كان جزءٌ من رفضه لدخول الفتيات في حياته مجرد حيلة 
دفاعية منه ضد الفتيات لرفضهن له، ورغم تفوقه الدرامي إلا أنه كثيرًا 
ما نقم على تأخّره الاجتماعي والعاطفي، لذلك نظر لـ (أمجد) و(صادق) 
بنوعٍ من الغيظ وهو يقول:

- هو انتوا مش كنتوا عايزيني أتنيل اذاكرلكوا؟

بابتسامة ساخرة قال (صادق):

- عادي يا (سيد) لما نرجع.
- مانتوا هترجعوا تعبانين ومهدودين، بالكتير هتتعشوا وبعدين تتقلبوا تناموا.

ضحك (أمجد) وهو يقول:

- طب وانت إيه اللي مزعلك أوي كده؟

لم يكن من الممكن أن يفصح (سيد) عن السبب العقيقي وراء غيظه منهما، ارتشف رشفة من كوب الشاي الموضوع أمامه وخفف من حدة صوته وهو يقول متظاهرًا بعدم الاهتمام:

- أنا على مستقبلكوا يعني.
- لا متخافش أنا مأمن مستقبلي كويس.

قال (صادق) تلك العبارة ضاحكًا واتجه مع (أمجد) نحو باب الشقة استعدادًا للخروج.

- طب ومفيش مرة تفكروا تاخدوني معاكوا.

توقف كلٌّ من (صادق) و(سيد) عن السير واستدارا ببطء نحو (سيد) الذي قال تلك العبارة فجأة بطريقة أدهشته هو نفسه، شعر بالارتباك والخجل ونظرات صديقيه المندهشة تحاصره. - مانت.. مانت ملكش في الخروجات دي يا (سيد).

- ده على أساس ان انتوا بتاخدوني معاكوا ف أي حتة أصلًا.

ازداد إحراج (سيد) من لسانه الذي بدا وكانه ينطق الجمل من تلقاء نفسه. أما (صادق) و(أمجد) فقد تبادلا النظر بارتباك وكأن كل واحد منهما يبحث عن الإجابة في وجه الآخر، أخيرًا أنقذهما (سيد) من حيرتهما وهو يقول ضاحكًا:

- أنا بهزر معاك ياض انت وهو، والا انتوا بس اللي بتعرفوا تهزروا، هو أنا أصلاً يشرفني اخرج مع عالم هايفة زبكوا، يلا يا خوبا منك له اجري الحق المزة بتاعتك لا حد يعلقها منك.

انغفضت درجة الإحراج والارتباك داخلهم جميعًا بعد عبارة (سيد) الضاحكة، إلا أنها ظلت ظاهرة في ابتساماتهم المتوترة التي تبادلوها قبل أن يسرع (صادق) و(أمجد) بالخروج كأنهما يخشيان أن يلقي (سيد) جملة آخرى على شاكلة الجمل السابقة.

أما (سيد) فقد ظل ينظر نحو باب الشقة المُغلَق بشيء من الحزن، لقد كان ثلاثتهم يعرفون أنهم لم يصطحبوا (سيد) معهم خجلًا من بعض تصرفاته التي قد تسبب لهم الإحراج،

لأنه كان كما يقول التعبير الدارج "لخمة". كان الثلاثة يعرفون ذلك جيدًا لكن أحدًا لم يفتح ذلك الموضوع من قبل. فلماذا فتحه هو الأن يغبانه وكانه يقصد إحراج نفسه بنفسه. لماذا؟؟ حاول (سيد) إعادة تركيزه إلى الأوراق أمامه وهو برشف رشفة أخرى من الشاي. استغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يتمكن من نسيان كل ما يتعلق بـ (صادق) و(أمجد) والبنات ليصب تركيزه كله على ورق المادة التي يذاكرها.

مرت خمس دقائق لم يُسمَع خلالها في الشقة سوى صوت تقليب الأوراق ورشقات الشاي، شعر بعاجته لدخول الحمّام فنهض مسرعًا وهو يمر عبر الطرقة، ضغط على زر الإضاءة، غرق الحمّام في الضوء الأصفر المنبعث من المصباح الصغير المُعلَّق في السقف منذ يوم.

الحمَّام واسع يحتوي على صنبور مزخرف قديم كبير ومرأة تقشرت أطرافها تعلوه، حوض استحمام من السيراميك تغيِّر لونه الأبيض وأصبح باهنًا مُصِفْرًا، و"تواليت" تعلوه سلسلة رفيعة أخبره (صادق) أن يجذبها بعدما ينتبي لأنها تعمل عمل "السيفون".

انتهى (سيد) وجذب السلسلة ثم توقف أمام الحوض وهو يرى حوض الاستحمام في المرأة، فتح صنبور المياة ليفسل يديه، شعر بحركة في المرأة، رفع عبنيه إليها فشاعد شاب يجلس على مقعد يولي له ظهره ويفعل شيئاً ما بحوض الاستحمام وقطرات كثيرة من الدماء تناثرت على أطراف الحوض الأبيض.

تراجع (سيد) للوراء شاهفًا. ثم نظر إلى الحوض برعب فلم يجد شيئًا، نظر للمرأة فوجد نفس المشهد ولكنه مبَّز وجود أدوات معدنية على أرض الحمَّام داخل انعكاس المرآة. فجأة نظر الشاب الذي في المرأة وراءه فرأى وجهه الذي تغطيه كمامة بيضاء، تراجع (سيد) للوراء بحركة عنيفة وهو يستعيذ بالله وبكبر.

عند رجوعه تعلَّر فسقط بجانب الحوض فَهَض وهو ينظر له فوجده خاليًا، بلع ربقه وهو يشعر بصعوبة في التنفس وصعوبة في خروج الكلمات من حنجرته، نظر للمرآة فوجد انعكاسه بها طبيعيًا.

وزَّع نظراته بين المرآة والحوض وقد شُلُّ عقله عن التفكير أو محاولة تفسير ما رآه، خرج من الحمَّام مسرعًا وهو يحاول أن يتمهل في السير كي لا يتضاعف ذعره، وصل إلى الصالة.

صَكَ أذني (سيد) صوت الرئين. أجفل وهو ينظر حوله بدهشة باحثًا عن مصدر الصوت، لم يكن جرس الشقة ولا تليفونه المحمول الذي أعطاه له (أمجد) من فترة، هذا الرئين يبدو وكانه ينبعث من أحد الهوانف القديمة، ولكن هل هناك خط هاتف أصلًا في هذه الشقة؟

لا زال الرنين مستمرًا، تحرك (سيد) من موضعه واتجه إلى المنضدة الصغيرة في الركن حيث يقع التليفون، اقترب منه وهو يتساءل بداخله عن شخصية المتصل وكيفية معرفته لذلك الرقم، ربما أعطاه (صادق) أو (أمجد) لأحد أصدقائهم.

وربما كان ذلك المتصل هو (صادق) نفسه، أو (أمجد)، نظر إلى العثمام بارتباك وهو يبتلع ربقه وشعر بأن رده على الهاتف سيشعره بالأمان، أمسك بالسماعة بلهفة وفضول اختلطا بالقليل من القلق، شعر بقشعوردة غربية تسري في جسده عند ملامسة معدن السماعة البارد لأذنه قبل أن يأتيه ذلك الصوت العميق قائلًا:

- مش ناقص غير إنهم يحدّفوك بالطوب وبجروا وراك وهما بيقولوا العبيط اهو. وانت عامل نفسك مش واخد بالك، عايشين بالطول والعرض وفي الاخر أهاليهم هيقفوا جنهم حتى لو فشلوا في التعليم، أما انت بقى مش متنفعك رهينتك ولا تمقيق عينيك، هتفضل فاكر نفسك صاحيم وانت مسخرتهم، وفي الاخر انت بس اللي هتقع .

تتسع عينا (سيد) وهو يهتف بفزع وغضب:

- إنت بتقول إيه؟ إنت مين أصلًا؟؟
- مش مهم أنا مين .. المهم انت ناوي تعمل إيه معاهم.

\*\*\*

ظلٌ (سيد) ممسكًا بسماعة الهاتف بعد أن صدر عنه صوت يشبه تكة انقطاع الخط، راح يصرخ في جنون قائلًا:

- ألو.. ألوووو.

لم يجد جوابًا ولم يسمع صوبًا، رفع سماعة الهاتف عن أذنه وهو ينظر لها بذهول، من هذا وكيف عرفه وما هذا الذي قاله؟ وضع (سيد) السماعة وعاد إلى مكانه في صمتٍ يشعر بترتِّح في عقله، كأن الكلمات التي سمعها في الهاتف قد أسكرته.

\*\*\*

لم يدرٍ (سيد) كم مرَّ عليه من الوقت وهو جالس أمام أوراقه وكتبه التي لم يقرأ منها حرفًا بعد تلك المحادثة الهاتفية الغربية، نسي ما رأه في الحمَّام بلا سبب وترك عقله يسرح وعينيه تشرد، أما يده الممسكة بالقلم فقد تحركت بعشوانية على الورق ترسم خطوطًا عابثة، أجفل عندما سمع صوتًا يصدر من جهة باب الشقة ليتين بعدها أنه صوت المفتاح يدور في الباب، وأن (صادق) و(أمجد) قد عادا أخبرًا.

## - سلام عليكم.

قالها (صادق) الذي دخل أولًا واتجه من فوره إلى الأركة ليجلس عليا ويرفع قدميه على المنضدة أمامه، ثم تبعه (أمجد) الذي جلس على مقعد يجاوره وبدأ بحل رباط حذاته وهو يقول:

## - ازبك يا (سيد)؟

ظلٌ (سيد) ينظر لهما بتجهم وصمت، لم يفهما ما باله ولم يهتما كثيرًا. تمكُّ (أمجد) وهو ينهض ممسكًا بحذائه واتجه نحو غرفة النوم الثانية. في حين ظل (صادق) في مكانه وأسبل جفنيه وهو يتثاءب.

## - مين فيكوا اللي اتصل؟

فتح (صادق) عينيه ببطء وكسل في حين توقف (أمجد) قبل أن يبلغ باب الغرفة وأدار رأسه نحو (سيد) وهو يقول:

- اتصل بمين؟

أعاد (سيد) سؤاله بإصرار كأنه لم يسمعه قائلًا:

- مين فيكوا اللي اتصل؟

أدار (أمجد) جسده كله ليواجه (سيد) بوجه متسائل في حين قال (صادق):

- اتصل بمين يابني؟؟
- حاول (سيد) السيطرة على أعصابه وهو يقول:
  - بيا..
  - أنا ما اتصلتش، انت كلمته يا (صادق)؟
    - أنا معييش رصيد أساسًا.
- بفولكوا إيه أنا مش ناقص استعباط، إخلصوا وقولوا مين فيكوا اللي اتصل.
  - ما قلنالك محدش كلمك يا ابني انت فيه إيه، إنت جالك اتصال من رقم غربب يعني؟ وريهوني طيب يمكن اعرفه.

قالها (أمجد) وهو يمسك هاتف (سيد) المحمول الموضوع على المائدة لكنه فوجيءَ بـ (سيد) ينهض فجأة لينقضُ عليه وبنتزع الهاتف من يده وهو يقول بحدة:

- سيب المحمول، أنا ما بتكلمش عليه، أنا بتكلم على تليفون البيت.
  - هنا تكلم (صادق) ليقول بصوت خامل ونبرة ساخرة:
- تليفون بيت إيه يا ابني، إنت السيجارة اللي اديتهالك شعشعت معاك ولا إيه؟

صرخ (سيد) فيهما فجأة قائلًا:

- إنتوا ما بتزهقوش! كفاية مقالب بقي.

اعتدل (صادق) وهو يقول بجدية:

- مقالب إيه يا (سيد) هو حد جه جنبك دلوقتي، إنت اللي عمّال تقول مين اللي اتصل وتليفون البيت، تليفون إيه، الشقة ما فهاش تليفون أصلًا.

- أومال إيه ده؟ مش تليفون ده؟؟

قالها (سيد) مشيرًا إلى الهاتف الموضوع على المنضدة في الركن، نظر (صادق) إلى حيث يشير (سيد) قبل أن يعيد بصره إليه قائلًا:

- أيوه بس مفيهوش حرارة.

\*\*

ارتسمت نظرة غربية على وجه (سيد)، بدا وكأنه لم يفهم ما قاله (صادق) لوهلة ثم ما لبث أن عاد وجهه ليتجهم وترتسم عليه نظرة حادة وهو يقول:

- إنت كداب.

باستنكار قال (صادق):

- وانا هكدب عليك ليه؟.

- عشان المقالب اللي انتوا بتموتوا فيها.

- مقالب إيه يا (سيد)، بص

كانت تلك من (أمجد) الذي أدارا عينهما إليه ليجداه يسحب سلك التليفون الطوبل حتى وصل إلى نهايته، فقد كان القابس غير متصل بأي شيء.

اتسعت عينا (سيد) بذهول وهو يقول:

- ازاي؟

أجابه (صادق) بهدوء:

 مانا قلتلك مفيش حرارة، البواب كان قايلي أصلًا من الأول، واهي فيشة التليفون نفسها كمان مش معطوطة، إنت شكلك كنت يتعلم ولا كان ببتهيا لك.

بعصبية قال (سيد):

- بيتهيألي إيه؟ التليفون ده رن، أنا سمعته بوداني.

- يمكن كان تليفون حد من الجيران.

- لأ. أنا رفعت السماعة وفيه راجل رد عليًا.

- تلاقبك سمعت شوبة خروشة ولا حاجة"

- لأه بقولك، الراجل كلمني.

- كلمك قالك إيه؟"

83

صمت (سيد) وهو يتذكر الكلمات فعاد (صادق) يكرر سؤاله:

- قالك إيه يابني.
- أنا دلوقتي بس فهمت كل حاجة.
- قالها (سيد) بحزم فضحك (صادق) وهو يقول:
- فهمت إنك كنت محشش، صح؟ يابني انت دماغك خفيفة، دا انت
   كنت بتنسطل حتى من الحشيش الفستك.
- ضحك (أمجد) لما قاله (صادق) لكن ضحكته بُبَرَت عندما قال له (سيد) فجأة:
  - شديت الفيشة يا (أمجد)، مش كده؟"
    - فيشة إيه؟"
  - زى ما رحت بردو تشيل فيوز الكهربا من غير ما اخد بالي.
    - أنا ساحب السلك قدامك يا (سيد)، هشدها امتى؟
    - كفاية بقى يا (أمجد)، كفاية اللي بتعملوه ده بجد.
      - يابني انا ماعملت...
      - قاطعه (سيد) صارخًا:
        - -كفاية بقى

اندفع من فوره إلى غرفة النوم الرئيسية صافقًا الباب خلفه بعد عبارته تلك، تاركًا (صادق) و(أمجد) في حالة من الدهشة والحيرة. - وصلة نكد ملهاش أي داعي.

قالها (صادق) لـ (أمجد) بعد غياب (سيد) داخل الغرفة فردِّ (امجد) قائلًا:

- بس تفتكر فيه حد كلمه في التليفون بجد يا (صادق)؟

- كلم مين انت راخر، ده مسطول، وبعدين انا هخلص منه تطلعلي انت. قوم يا (أمجد) شوف وراك إيه بلا قلبة دماغ. قوم.

بَضْ (أمجد) متجبًا إلى العمّام في حين اتجه (صادق) إلى غرفة النوم الثانية وتناول بنطاله الملقى على الفراش بإهمال ليتفقّد جيوبه ليخرج قطعة (العشيش) الملفوفة بالورق الفضي، فتح (صادق) أحد أدراج المكتب ليتناول منه كيمًا صغيرًا قبل أن يعود إلى الصالة مرة أخرى.

جلس على الأركة وبدأ بتفريغ معتوبات الكيس أمامه ليبدأ في إعداد قطعة (العشيش) ولف السجائر، حانت منه التفاتة سريعة إلى الهاتف الأسود.

نظر حوله ليتأكد من كونه وحيدًا قبل أن يمد يده بتردد ليرفع السماعة وبضعها على أذنه لثوان، أطلق (صادق) ضبحكة تهكمية قصيرة وهو يسخر من نفسه فهو لم يسمع أيَّ شيء، لكنه حين أبعد السماعة بضبعة ملليمترات عن أذنه سمع، أو ربما خَيِّلَ إليه أنه سمع، " خلي بالك من (سيد)".

تعدت الساعة الثانية صباحًا عندما سمعوا جميعًا صوت الطرقات، طرقات على باب الشقة؟ وفي مثل هذا الوقت؟؟

لم يكن (صادق) قد نام حتى تلك اللحظة، كان في حالة من الجُدر التي تسبق النوم حين سمعها. نهض من فراشه ونظر إلى ساعة هاتفه المحمول وهو يعاول أن يفيق ثم اتجه إلى فراش (أمجد) لهزه قائلًا:

- (أمجد).. (أمجد)، قوم فيه حد بيخبط ع الباب.

بتململ ودون أن يفتح عينيه، قال (أمجد):

- طب ما تروح تفتح انا مالي.
- أفتح إيه الساعة اتنين بالليل.

فتح (أمجد) عينيه بتثاقل وهو يهض من الفراش ببطء ثم يخرج هو و(صادق) من الغرفة ليقابلا (سيد) الذي نهض بدوره قائلاً:

- مين بيخبط يا جماعة؟؟
  - يكونشي البواب.

قالها (أمجد) وهو ما يزال نصف نائم فردَّ عليه (سيد) بغيظ:

- بواب إيه اللي جاي دلوقت؟ إنت عبيط؟؟
  - ونا إيش عرَّفني! شايفني انا اللي بخبّط!!
- خلاص یا جماعة، روح یا (أمجد) افتح شوف مین.

- خدامتك فوزية يا سي (صادق)، حاضر هافتحه.

اتجه في خطوات آلية نحو الباب ليفتحه، و(صادق) و(سيد) يتبعانه مفتريين قليلًا منه.

أما (أمجد) فقد تبخرت كل ذرة إحساس بالنوم داخل عقله وهو يفتح الباب لبرى تلك الفتاة تقف خلفه وتنساءل بابنسامة:

- مش هنا ستوديو (منصور) بردو؟؟

لم يدر (أمجد) من أين يبدأ تعجبه: من جمال الفتاة، أم من ملابسها وتصفيفة شعرها الغرببة، من وجودها أمام الباب في الثانية بعد منتصف الليل، أم من سؤالها عن ستوديو (منصور) هذا؟؟؟

هز (أمجد) رأسه نفيًا وهو يحملق في ملامح الفتاة بتمعن كأنه يحاول أن يتذكر شيئًا ما وهو يقول:

- لا يا أنسة، هو انا شفت حضرتك فين قبل كده؟؟

 ما اظنش، أنا ما شوفتكش قبل كدة، يبقى أكيد انت كمان ما شوفتنيش.

قالت الفتاة عبارتها وابتسمت لأمجد ثم عادت للسلم ونزلت درجاته لتختفي من أمامه. أغلق (أمجد) الباب وهو ما يزال متعجبًا وينظر خلفه لصادق و(سيد) اللذين بَدُوا أكثر تعجّبًا وذهولًا منه ويقول:

- البنت دي أنا حاسس اني شفتها قبل كده.

- بنت مین؟

قالها (صادق) متسائلًا وهو ينظر لأمجد كأنه مجنون فيجيب (أمجد) بتلقائية وهو يشير نحو باب الشقة:

- اللي كانت واقفة هنا بتسأل على الاستوديو دي.
- واقفة فين يا (أمجد)، مفيش حد كان واقف على الباب.

\*\*\*

بخطوات بطينة سار (أمجد) نحو الأربكة وهو ينظر إلى الأرض في ذهولٍ و(صادق) يتبعه قائلًا:

- إنت كنت بتكلم مين؟

لم يعطه (أمجد) جوابًا كأنه لم يسمعه أصلًا وهو يجلس على الأربكة في شرودٍ ذاهل، فجلس (صادق) بجواره وهو يهزه قائلًا:

- (أمجد).. (أمجد) إنت شفت إيه؟

ظلَّ (أمجد) صامتًا في حين وقف (سيد) أمامهم صائحًا:

 - إنتوا عايزين تخوفوني تاني، مش كده، بس انا عارف إنك بتهزر يا (أمجد).

رفع (أمجد) وجهه المقطب إليه وهو يقول بجدية:

- لو بهزر معاك يبقى ازاي باب الشَّقة خبَّط لوحده؟؟

نظر (سيد) إلى وجه (أمجد) الجاد بشاتٍ في البداية لكن وجده لا يبتسم ولا يجفل، إنه صادق بلا شك، ثم إن باب الشقة طُرق من تلقاء نفسه فعلًا. نظر (سيد) نحو الباب بخوفٍ ورأسه تمتليءُ بتخيُّلاتٍ مُرعِبَة لا حصر لها.

- إنت شفت إيه؟ ومين اللي انت كنت بتتخيل انك بتكلمها دى؟

ألقى (صادق) سؤاله بنبرة هادنة على (أمجد). كان يشعر أن الموقف متوتر بما فيه الكفاية فلا داعي للمزيد من العصبية كي لا يزيده احتقائاً. ثم إنه...

ثم إنه غير مقتنع أن في الأمر شيئًا مُخِيْفًا. هناك تفسير منطقي حتمًا لما حدث، وهذا التفسير مع (أمجد).

بنت في العشرينات لابسة فسنان وبنسأل على ستوديو (منصور).
 حاسم إني شوفت وشها قبل كده، بمن مش عارف شوفته فين.

نظر (صادق) إلى (أمجد) بجمود خارجي لكن اقتناعه الداخلي بدأ بالترحزح، (أمجد) يبدو صادقًا ووائقًا جدًا مما يقول، فإما أن ما يقوله صحيح وإما أنه يحاول أن يخدعهم بمقلب، ولكن...

ولكنهم جميعًا سمعوا الطرقات. أما (سيد) فقد ازداد خوفه بجنون وهو يتابع الحوار الدائر أمامه. كان يعلم جيدًا أنه لا خدعة ولا مقلب في الموضوع. خاصة بعدما تذكّر موضوع الحمّام. لكنه يجب أن يقنع نفسه بذلك. من الأفضل له أن يكون صديقاه شقيين من أن يكون الـ.

أنا متأكد إنكم بتكدبوا عليًا، انتوا لسة عليزين تهزروا، أنا داخل
 أنام وسايبكم، عايزيني أخاف من العفاريت، طب أنا مش هغاف منها"

قالها (سيد) بصوب عالى كانما يحاول أن يكبح جماح أفكاره هو شخصيًا، قالها ثم اتجه نحو غرفة النوم في عصبية، لكنه لم يكد يخطو خطوته الأولى حتى جاء صوت طرقات عالية من غرفة النوم الرئيسية تبعها صوت طرقات من الطُرقة المؤدية للحمّام.

\*\*\*

انتفض الجميع في أماكنهم مع صوت الطرقات خاصة (سيد) الذي صرخ:

- إيه ده!!!!!

لم یکد صدی الطرقات یتلاشی حتی جاء من المر المؤدی للحمّام صوت رجل یصرخ، هنا مَبَّ (صادق) و(أمجد) واقفین متسعی الأعین، أما (سید) فکاد یتعثر وبسقط وهو یتراجع بفزع مرددًا بعض الآیات القرآنیة بصوت مسموع.

- أنا مش فاهم حاجة؟؟

قالها (صادق) بتوتر فهتف (سيد) قائلًا بغضب:

- هتسىفادوا ايه لما تخوفوني؟؟؟

فلتت أعصاب (أمجد) فجأة ليصرخ في (سيد) قائلًا:

- يابني اهمد بقى قلتالك ده مش احنا. إنت ما يتفهمش، ماحنا واقفين قدامك اهو زبنا زبك، استنى بقى اما نشوف آخرة المصيبة دي إيه؟

انهار (سيد) تمامًا وببدو كما لو كان على وَشَك البكاء وهو يقول:

- أخرتها اني هاسيب الشقة بنت الكلب دي واسيبكم معاها.

خرس الكل فجاة حينما أناهم صوت طرقات عالية من المر وكأنه يأتي من حوائط المر بشكل طرقات، تبعه صوت صرير باب غرفة النوم الرئيسية، تجمدت عيونهم في فزع وهم يراقبونه ينفتح ببطء، فجاة خرج شخص ما من الغرفة، شخص لا يظهر منه سوى سيلويت أسود وتفاصيل لا تظهر ملامح وجهه.

ولكنه بالرغم من ذلك نظر إلى (سيد) الذي انشلُّ لسانه خوفًا، وصل الرجل إلى الغرفة الثالثة واختفى فجأة. هنا استعاد (سيد) قدرته على الكلام جزئيًا وأشار باصبع مرتجف إلى باب الغرفة الثالثة قائلاً بلسان شِبه معوج من شدة الخوف:

- شفتوا؟

- أه.. باب أوضة النوم اتفتح لوحده...

قالها (أمجد) مجيبًا فعاد (سيد) ليقول:

- لأ، أنا باتكلم عن الراجل اللي خرج منه وراح عند أوضة الكراكيب.

رد (صادق) بخوفٍ:

أنا ما شوفتش حد خارج من أوضة النوم.

وأكَّدُ (أمجد) كلامه قائلًا:

- ولا انا.

\*\*

اتسعت عبنا (سيد) وهو ينظر إلى كُلِّ من (أمجد) و(صادق) قبل أن يتجه نحو الأربكة ليجلس ويقول وأنفاسه تتلاحق بعصبية: - إنتوا عايزبن تجننوني، بقولكم فيه راجل خرج من أوضة النوم.

كان (أمجد) يصدقه ويدرك جيدًا ما يشعر به فقد مرٌّ منذ دقائق بموقفٍ مشابه، لذلك جلس إلى جواره وربت على كتفه وهو يقول:

- إهدى يا (سيد).
  - أنا لازم امشي.

قالها (سيد) بعصبية وتصميم فأجابه (صادق):

- مش لوحدك اللي هتمشي، بكرة كلنا نروح شقة تانية.

أكد (أمجد) على كلامه:

 وانا بكرة هانزل للبواب واسلمه مفتاح الشقة وآخد منه الإيجار اللى دفعناه.

نظر (صادق) بخوف نحو غرف النوم قبل أن يقول:

- بس لازم نستني لبكرة الصبح عشان نعرف نلم هدومنا.

أوماً له (سيد) و(أمجد) برأسيهما موافقة والأخير يقول:

- يبقى نستنى هنا في الصالة كلناً لغاية ما النهار يطلع،

تبادل الجميع نظرات صامتة بعد عبارة (أمجد) الأخيرة وكأنه لم يعد في جعبتهم كلامٌ يقال. جلس (صادق) بجوار صديقيه على الأربكة بعد أن خلف أن يجلس بعيدًا عنما حتى ولو على المقعد المقابل، ودونما اتفاق، التقت أعين الثلاثة على نافذة الصالة التي يطل سواد الليل من خلف زجاجها وهم يتمنون في قرارة أنفسهم لو يتبدد هذا الظلام سريعًا.

\*\*\*

فتح (أمجد) عينيه بتثاقل وهو يجيلهما فيما حوله ببطء، استغرق بضع ثوانٍ ليدرك أنه في صالة الشقة وأنه كان نانمًا في وضع الجلوس على الأركة وبجواره (سيد) الذي مال رأسه قليلًا إلى اليسار.

أما (صادق) – الذي يبدو وأنه بهض من جانهما خلال الليل – فقد كان يغط في النوم هو الأخر على مقعدٍ قربٍ وقد فردَ ساقيه على المنضدة الصغيرة أمامه.

نهض (أمجد) يهدوء شاعرًا بضعف خفيف في ساقيه وتشويش مضبب في عينيه من أثر النوم، سار بخطوات بطينة نحو غرفة النوم الرئيسية ووقف أمام الدولاب ليفتح الضلفة اليسرى حيث وضع ملابسه.

أخرج قميصًا وسروالًا من الجيئز وبدأ بخلع ملابسه، وفجأة شعر بشيء يتحرك عند المرأة الضخمة.

أدار (أمجد) رأسه بسرعة نعوها ليجد رجلًا يرتدي سروالاً بعمالة وقميصًا أبيض ويقف الرجل بداخل المرأة، ليس أمامها بل بداخلها، كأنه انعكاس لشخصٍ غير موجود، كان الرجل يولي ظهره لـ(أمجد) الذي اقترب من المراة بخوفٍ وذهولٍ.

وقف (أمجد) أمام المرأة تمامًا وهو يتطلع إلى سطحها الذي يقف الرج خلفه، قُرَبَ (أمجد) وجهه من السطح الذي تساقط الطلاء في بعض انحانه، رمش بعينيه ليتأكد أنه لا يتوهم واقترب بوجهه أكثر، وفجأة، استدار الرجل خلفه لينظر إلى عينيه مباشرة، وقد ظهر وجهه الملىء بالجروح ورقبته التي تغطها الدماء وقال بصوتِ عالي:

- امشوا من هنا.

اتسعت عينا (أمجد) عن آخرهما وتراجع بحركة حادة فاتخا فمه ليصرخ لكنه لم يجد صوتًا يخرج من حلقه، فوجيء برأسه يصطدم بشيء من الخلف فانتفض قلبه بقوة أكبر وشهق وهو يستيقظ من نومه.

نظر (أمجد) حوله بذهولٍ متطلعًا إلى الصالة، تحسس مؤخرة رأسه التي اصطدمت بظهر الأربكة، كان (سيد) و(صادق) نائمين.

استغرق بضع ثوان ليسيطر على أنفاسه وبدرك أنه كان يحلم، مسح عرقه الغزير وهو يبنض، كان ما يزال يسمع صوت دقات قلبه عاليًا في أذنه وهو يوقظ صديقيه النائمين.

\*\*

وقف (سيد) يراقب الماء الذي أوشك على الغلبان في "الكنكة" التي وضعها أمامه على الباجور. سمع خطوات تقارب من باب المطبخ فتذكر موقف ضحكة الأمس الذي صارمتاكدًا الآن أنه لم يكن طبيعيًا. دار (سيد) فجأة بحركة حادة ليجد (صادق) واقفًا هناك وفد بدُّل ثيابه وارتدى ملابس الخروج.

- ايه يابني فيه إيه، خضتني.

تنفُّس (سيد) الصعداء عند رؤيته وقال:

- مانت يا عم اللي جاي تتسحَّب.

- إنت اللي بصبت وراك فجأة سرعتني، إحنا ناقصين لُيَش.

- قول لنفسك.

بنفاد صبر قال (صادق):

- خلاص خِلصنا، بقولك إيه. (أمجد) نازل يكام البواب وانا هانزل معاه، هو يتصرف مع البواب وانا اروح للسمسار يجيبلنا شقة النهاردة علشان ننقل فيها.

نظر (سيد) حوله قبل أن يقول له لائمًا:

- وهتسيبوني هنا لوحدي؟

 ما تخافش، أديك عرفت إن الصبح مفيش حاجة بتحصل ف الشقة.

قالها (صادق) ثم استدار وسار مبتعدًا، أخذ (سيد) الكنكة وصَبُ الماء المغلي في كوبٍ صغيرٍ ثم قلُّب الشاي والسكر وتناول الكوب ليخرج من المطبغ. سمع صوت باب الشقة يُفتَح وَيُغَلَق فجاة فنظر حوله بخوف وشكَ، فرغم كلمات (صادق) المُطْمَئِنَة ورغم أنه رأى بنفسه أنه لا شيء يحدث في الشقة نهازًا إلا أنه لم يُجَرَب أن يبقى بين هذه الحوانط المُخيفة وحيدًا بعد ما حدث أمس.

حاول تمالك أعصابه التي عادت لتنهار مرة أخرى فور أن خطأ إلى الصالة، فيناك، في ركنٍ بعيدٍ على أحد المقاعد، ومرتديًا ملابس المنزل، كان يجلس (صادق).

\*\*\*

انتفض جسد (سيد) من المفاجأة قبل أن يتسمر في مكانه مُتَخَفِّبُهَا فيما عدا يده التي راحت ترتجف حتى كاد كوب الشاي يسقط منها، نظر له (صادق) بدهشة وهو ينهض مُفَتَّرِبًا منه مُنْسَائِلًا:

- مالك؟؟

- إنت مش لسة قايللي في المطبخ إنك نازل مع (أمجد)؟

ارتسمت ابتسامة على شفتي (صادق) وهو يقول:

- أنا قلت كده؟

- آه، وكنت لابس لبس غير ده كمان.

اتسعت ابتسامة (صادق) وهو يقترب من (سيد) الذي راح يتراجع خوفًا متجهًا ببطء إلى المطبخ وهو يقول بصوت مرتجف:

- انت مين؟

- أنا (صادق) يا (سيد)، مالك؟
- لأ إنت مش (صادق)، قول لي مين دكتور القانون الجنائي في الجامعة عندنا.

نظر له (صادق) لثوانٍ قبل أن يطلق ضحكة ساخرة قصيرة ويقترب منه اكثر بخطوات سريعة وهو يقول:

- طبعًا ما اعرفش.

قجأة ألقي (سيد) بالشاي المغلي في وجه (صادق) الذي أمسك وجهه صارخًا بينما جرى هو إلى المطبخ وألقى بالكوب الفارخ ليتبشم على الأرض. سمع (سيد) صوت (صادق) ينادي اسمه بغضب فاسرع بالتقاط سكين من على منضدة المطبخ واستدار ليواجه (صادق) الذي وصل في تلك اللحظة عند الباب وقد بدا في عيني (سيد) غربنًا مُخيفًا بوجهه الأحمر من أثر الاحتراق وانفعالاته الغاضية وهو يصرخ:

- إيه اللي انت عملته ده؟؟

افترب (صادق) من (سيد) في نفس الوقت الذي أشهر فيه (سيد) السكين ليخترق طرفها بعمق بطن (صادق) الذي تراجع وهو يمسك بطنه مُثَابِّا) وينظر إليا مفزوعًا.

هل طعنه (سيد) فعلًا؟ هل سيموت؟ هل.. اختلطت الأسئلة والأحاسيس بداخله. إلا أنه لم يشعر بألم قويّ في موضع الطعنة. كان هناك تنميل خفيف جعله يتأكد أنه يحلم بالتأكيد. لم يمر شريط حياته أمامه كما في الروايات والأفلام، ربما لأنه لم يصدق أو يستوعب أنه سيموت حقًا، بالأمس فقط كان يدخن ويضحك ويصنع المقالب والأن الدماء تخرج بغزارة كنافورة من بطنه.

(Okt)

هل آذاهم الكتاب فعلا أم أن كلمات (سيد) عندما خَنْرَهُم بأن مُزْخَيِّم ستنقلب عليم كالنبوءة التي تحققت؟ هل كان هذا الساذج يغطط للانتقام منهما بهذا الشكل بسبب مقلب حقًا أم أن الشقة قد أصابته بالجنون؟ ولكن.. ولكنها كانت مجرد مزحة يا (سيد)، مزحة والله.

ارتجفت يد (سيد) الممسكة بالسكين وهو ينقل بصره بين سيل الدم المتدفق من بين أصابع (صادق) الممسكة ببطنه ووجه الذاهل المتألم وهو يقول:

-معرفش اسم الدكتور.. لـ. لأني مبررر..حش الجامعة أنا وو.. (أمجد).. علشان كدة.. علشان كده جبناك تشرح...لنا يا غيي.

لم يستطع (صادق) أن يقول أكثر من ذلك، لم يقوَ على أن يُفَسِّر أو يبرر أو يسأل أو يلوم، حاول الافتراب من (سيد) أكثر لكن توازنه اختَلُ فسقط على ركبتيه.

حاول مرة أخرى الإمساك بملابس (سيد)، لا يدري إن كان يربد أن ينتقم منه أو أن يستنجد به. صحيح أنه هو الذي طعنه لكنه ما يزال صديقه وربما كان ما حدث خطأ غير مقصود من (سيد)، ترددت في ذهنه العبارة التي خُيِّلَ إليه أنه سمعها من الهاتف "خَلِّي بالك من سيد".. قد لا يزال يملك فرصة في النجاة إن.. إن..

\*\*\*

طاشت يد (صادق) فلم يستطع الإمساك ب(سيد). ثم خارت قواه فسقط على وجهه عند قدمي (سيد) الذي كان ما يزال يقبض على السكين بيده المرتعشة كانما يحاول السيطرة عليها. راح ركن فمه يرتجف في حركة عصبية ولسانه المنقِل لا يردد سوى جملة واحدة:

- كل ده هزار.. انتوا بتهزروا معايا.. كل ده هزار.. انتوا بتهزروا معايا.

صدوه من لا يدري شيئًا عمًّا جرى بالداخل. فتح (أمجد) باب الشقة ودخل وهو يقول رافعًا صوته كي يسمعه الجميع:

- البواب مصمم ما يرجعش حاجة من الفلوس.

ما إن خطا (أمجد) داخل الصالة حتى وجد (سيد) يجلس هناك على الأربكة وفي يده سكين ينزله الأسفل. رفع (سيد) عينين ذاهلتين إلى وجه (أمجد) المندهش وقال بخفوت وبطوء:

- كنت فاكره عفريت.

قالها (سيد) بلهجة ضعيفة مستسلمة كأنه يدافع عن نفسه، لم يفهم (أمجد) شيئًا في البداية وهو ينظر بدهشة إلى وجه (سيد) المنفصل عن الواقع ثم صبط بعينيه إلى يده فينتبه إلى السكين التي يقطر الدم من طرفها المدبب.

اتسعت عيناه تدريجيًا وقد خُيِّل إليه أنه فهم. حاول عقله أن يرفض ما استوعبه وهو ينادي على (صادق). دخل غرف النوم ليتفقدها بلهفة ثم جرى إلى المطبخ ودخله و..

لا يعرف (أمجد) كم مرَّ من الثواني أو ربما الدقائق وهو واقف متسع العينين على باب المطبخ ينظر إلى الجسد الملقى على وجهه وسط بركة صغيرة من الدماء.

ظلًا عقله متمسكًا بفرضية أن هذه الجنة قد لا تكون لصديقه رغم ملابسه وشعره وهيئته التي يعرفها جيدًا. هبط، أو سقط (أمجد) على ركبتيه بجوار الجسد ليقلبه، لبرى الثقب الدامي في بطنه، لبرى وجه (صادق) الشاحب وجفنيه المنطبقين، نادى عليه (أمجد) بذهول وهو يهزه بلوعة رغم معرفته التامة أنه لن يرد ولن يستجب:

- (صادق).. (صادق).

سمع (أمجد) صوت خطوات تقارب فرفع عينيه إلى باب المطبخ ليجد (سيد) واقفًا هناك بنفس النظرة الذاهلة المُقْيَّنة في عينيه، السكين لا يزال في يده بنفس الوضعية ونفس الجملة لا تزال تاردد على لسانه:

- كنت فاكره عفريت.

صرخ فيه (أمجد):

- انت اتجننت.. إيه اللي انت عملته ده!!

اقترب (سيد) منه أكثر وهو يقول:

- انت مش هاتصدقني وهاتقولهم إني قصدت أقتل (صادق).

انتبه (أمجد) مرة أخرى للسكين في يد (سيد). نمى أمر (صادق) والشقة وكل شيء تقربنًا وأصبح همه وخوفه الوحيد هو السكين التي يمكسها (سيد) والذي ما عاد يعرف ما يدور في رأسه ولا ما يمكن أن يُفْهِمْ عليه، بخوف نقل (أمجد) بصره بين وجه (سيد) والسكين التي يحملها ونهض وهو يقول بارتباك:

- سيب السكينة اللي ف إيدك دي يا (سيد).
- إنت هنشهد إني قتلته يا (أمجد)، وانا مش السبب، إنتوا اللي بتحبوا تهزروا، بس هزاركم قلب بجد.

تذكر (أمجد) العبارة التي قالها (سيد) أمس، هل كان (سيد) يغطط لهذا من البداية! مستحيل، (سيد) الساذج الطيب الذي يخاف من خياله، لا، لابد أنه الكتاب، أو الشقة، لا يمكن أن يكون كل هذا بسبب مزاحهم معه بالأمس، لا يمكن أن يبلغ انتقامه منهما حدًّ القتل!

- محدش هزر فينا دلوقتي يا (سيد).

قال (أمجد) عبارته وهو يوقف عقله عن التفكير في دوافع (سيد). المهم الأن هو تحاشيه أو مواجهته بأي ثمن، فجأة وببأسٍ أعطى (أمجد) ظهره لسيد وهو يبحث بيديه عن أي سلاح على منصدة المطبخ ليدافع به عن نفسه كحركة غريزية.

لكن يديه توقفتا وعيليه اتسعتا فجأة وهو يشعر بالسكين تخترق ظهره بعنف، دار مواجهًا (سيد) الذاهل، بدا الألم واضحًا على وجهه وهو يقول بحزن:

- ليه !!

دمعت عينا (سيد) وهو ينظر إلى (أمجد) الذي راح يتنفس بصعوبة وهو يستند إلى منضدة المطبخ، فجأة تعلقت عيناه بنقطة ما خلف (سيد)، إنه يراه الأن، ذلك الرجل الذي رأه داخل المرأة في حلمه، كان بنظر له وللرصادق) المبت.

رفع (أمجد) يده ناحية الرجل كأنه يشير إليه لكن صوته لم يخرج من حلقه، بالضبط كما حدث في الحلم، سالت دموع (سيد) بغزارة على وجهه وهو يرى صديقه الثاني يسقط قرب الأول والسكين التي قتلهما بها منفرسة في ظهره،

لم يستطع (سيد) أن يحدد ما إذا كان ذلك خوفًا أم حزنًا. لكن شفتيه راحتا ترتجفان ودموعه تهطل بلا توقف وهو يراقب صديقيه الملقيان على أرض المطبخ وسط الدماء، لا زال لا يصدق أنهما قُتلا، وأنه هو الذي قتلهما. لا يزال وجه (سيد) يحمل ذلك التعيير المُتَأَرْجِح بين الخوف والحزن، كأن ذلك التعبير صار قناعًا ملتصفًا بوجيه. لكن (سيد) الآن ليس واقفًا في المطبخ ولا في الشفة كلها، إنه جالس في غرفة وكيل النيابة الذي جلس خلف مكتبه وبجانبه الكاتب الذي يُدَوّن المحضور.

- لسة مصمم على كلامك يا (سيد)؟؟

لم يُجِب (سيد) ولا حتى نظر لوكيل النيابة الذي عاد يقول:

- مش هيفيدك إنك تقول إن الشقة مسكونة. الكلام ده مش هيخليك تتحول لمستشفى الأمراض العقلية لو انت فاكر كده. اعترف وقول السبب الحقيقي اللي خلاك تقتل (أمجد إبراهيم) و(صادق السيد).

أدار (سيد) عينيه إل وكيل النيابة وهو يقول بتصميم وبصوتٍ مرتعش خانف:

- الشقة مسكونة.

\*\*\*

الحكاية الأولى عام 1936 – القاهرة كانت (قامرة) الثلاثينيات تختلف كل الاختلاف عن (القاهرة) التي نراها اليوم. خاصة في منطقة وسط البلد. صحيح أنها تحمل نفس الهيكل العمراني والمعماري تقريبًا إلا أن الاختلافات كانت في كل ما عدا ذلك، في المتاجر، في أشكال الناس وملابسهم، في كمية السيارات المارة بين الطرقات.

بل وفي نوعية تلك السيارات نفسها. وبما أن شارع (عماد الدين) الذي أخذ اسمه من اسم شيخ مشهور عاش في حقبة المماليك بالمحروسة قديمًا يقع في منطقة وسط البلد: فقد كانت تلك القاعدة تنطبق عليه هو كذلك.

في شارع جانبي وعند مدخل البناية رقم 2. ستشاهد شطرًا صغيرًا من الشارع الذي بدا شبه خال في ذلك الوقت المبكر من النهار، على اليسار سيارة (كاديلاك) موديل السنة توقفت أمام متجر صغير للخردوات.

وعلى اليمين عربة فول وُضِمَّ عليها القِدْر الكبير وبضعة أطباق تمتاي، بالفلافل والسلاطات والمُغلل وأرغفة كبيرة من الخبرْ وقد وقف صاحيها خلفها منهمكًا في غَرْفِ فوله الساخن في الأطباق التي ترد إليه من زباننه الذين توقف بعضهم أمامه ليتناول إفطاره واقفًا.

تمر أمام المدخل سيارة (مرسيدس) سوداء تتيعها بمسافة كبيرة عربة حنطور تسير ببطء مع النغمة المميزة لاصطكاك الخُلِيّ التي تزينها هي وحصانها ببعضها البعض.

على الرصيف، هناك عدد قليل من المارة من بينهم فتاة مصربة رشيقة ترتدي فستانًا بسيطًا وأخرى دلُّ شعرها الأشقر على أوروبيتها يسير بجوارها رجلٌ يرتدي حُلُةً وقُبُعَة، على مقربة منهما يسير رجل أخر كبير السن يرتدي جلبابًا وطربوشًا وحذاءً جلديًا.

أما تلك المرأة الجميلة ذات "اليشمك" فقد مضت تتهادى بملاءتها المعبوكة جيدًا حول جسدها المثل حتى وصلت إلى بقالة صغيرة على اليمين ووقفت لتشتري بعض الطعام وهي تحادث البائع بصوت رفيع.

برغم أن البناية رقم 2 في شارع جانبي إلا أن لها عراقة بنايات شارع (عماد الدين) الرئيسي، حيث يعود تاريخها إلى عام 1914 لذا فبي مبنية على الطراز الكلاسيكي الذي مَيِّر القاهرة الخديوية.

مكوّنة من 6 طوابق يبلغ ارتفاع الواحد منها قرابة 4 متر. أي ما يعادل حوالي طابق ونصف من البنايات الحديثة، وقد ازدانت بعدد من الزخارف والتماثيل الصغيرة المنحوتة على هيئة وجوه بشرية وملائكة مجنعة.

في تلك البناية العربقة بطوابقها الستة. وفي تلك الشقة في الدور الثالث. الشقة التي تعمل رقم"9". فهنا تعيش أسرة الحاج (عبد الباقي) العطاروالتي تتكون من الحاج نفسه وزوجته وطفليه الصغيرين.

أما زوجته (عزرة) فقد استيقظت اليوم كعادتها. غادرت الفراش النحاسي المرتفع ذا الناموسية ببطي حتى لا توقظ زوجها النائم ونوجهت إلى المشجب الذي التقطت من عليه جلبابًا متزليًا ارتدته بعد أن خلعت قميص نومها وعلقته مكانه ثم وقفت أمام المرأة لتمشط شعرها الأسود الكثيف وتعقصه في ضفيرة طويلة تصل حتى خصرها. ورغم اللمعة الريفية في وجهها وخُلُوّهِ تقريبًا من الزينة إلا أن الجمال بدا واضحًا عليه، تمامًا كجسدها الملقوف المتلئ الذي لم يفلح جلبابها المتزلي الواسع في مداراة مفاتنه بشكلٍ كامل.

غادرت غرفة النوم وأغلقت الباب وراءها بهدوء ثم خرجت إلى الصالة وتوجهت كعادتها إلى "الجرامافون" الموضوع على منضدة جانبية صغيرة من الخشب المزخرف.

أدارت الذراع الجانبية له ثم وضعت الإسطوانة ليخرج منه صوت المطرب الذي كان مشهورًا وقتها (صالح أفندي عبد الحي). راحت (عزيزة) تهز رأسها وتدندن بغفوت مع أغنية "لهه يا بنفسج" التي انبعثت من بوق "الجرامافون" لتملأ صالة الشقة الواسعة التي راحت تنظفها بسرعة وخفة وهي تهز رأسها مع لحن الأغنية قبل أن تتجه إلى الطرقة الجانبية وتدخل إلى المطبخ لتبدأ في إعداد طعام الإفطار.

كان الكل ما يزالون نيامًا وصوت (صالح أفندي عبد العي) ما يزال يصدح في الصالة حين خرجت إليها (عزيزة) تحمل أطباق الفول والفلافل والبيض والخبز لتضعيا على مائدة السفرة الضخمة والتي ازدانت هي ومقاعدها الثمانية بزخارف محفورة في الخشب اللقيل: حين انتهت من رص المائدة أخبرًا.

اتجهت إلى غرفة نوم طفليها. (منصور) ذو التسعة أعوام و(سعيد) الذي يصغره بعامين، لتوقظهما. بهض الصبيين متكاسلين واغتسلا بسرعة بإشراف أمهما ثم ذهبا ليجلسا على المائدة ليتناولا طعام الإفطار ويتبادلا النكات الصبيانية بصوتٍ خفيض. - يلا خلصوا أكلكوا بسرعة عشان اصحّي أبوكوا يفطر.

تزامنت جملة (عزيزة) تلك مع صوت دقات الساعة الخشبية الكبيرة ذات البندول معلنة عن تمام السابعة صباحًا.

نهض (سعيد) إثر جملة والدته على الفود في حين راح (منصور) يحشر بعض قطع الفلاقل في فمه ليتكور خَدَّيه بشكلٍ مُضحِكِ قبل أن يتدفع خلف أخيه نحو الحمَّام كي لا تراه أمه التي لمحته رغم ذلك.

يا واد قلت لك مية مرة ما تحشرش الأكل في بُقُك، كده عيب
 اختشي.

قالتها (عزبزة) وهي تتجه إلى غرفة النوم الرئيسية لتوقظ (عبد الباقي) وتهزه برفق قائلة:

- الفطار جاهزيا حاج.

فتح (عبد الباقي) عينيه واعتدل ليتمطى بقوة وهو يقول:

- العيال فطروا؟

فطروا يا خوبا وبيجهزوا عشان المدرسة.

قالها (عزبزة) وهي تفتح الدولاب الكبير وتلتقط منشفة نظيفة ناولها لـ(عبد الباقي) الذي خلع جلباب النوم ليظهر من تحته سرواله وصديريته الداخليين، وضع المنشفة على كنفه وضحن وهو يتنحنح بصوب قويّ من أثر المعسل الذي يتناوله كل ليلة. خرج من الغرفة متجهًا إلى الحمّام وهو ما يزال يتنحنع بصوته الأجش الذي كان يرعب (منصور) و(سعيد) وبدفعهما إلى الفرار إلى غرفتهما احترامًا.

خرج (عبد الباقي) من الحمّام إلى مائدة الطعام مباشرة وهو ما يزال بالسروال والصديري، أما (عزيزة) فقد جلست إلى جواره وراحت تساعده وتقرّب له الأطباق.

- عالي قوي البتاع ده.

قالها (عبد الباقي) مشيرًا إلى "الجرامافون" فقالت (عزيزة):

- أهو بيسليني وانا قاعدة لوحدي.

- ابقي شغلية بعدين لما انزل.. ناوليني القُلَّة"

ناولته (عزبزة) القلة فشرب حتى ارتوى ثم نفض يديه وهو ينهض فأسرعت (عزبزة) لتقول:

- ما تقعد تكمل يا حاج، مش أكلتك.

مصاربني وجعاني شوية هبقى أكل أي لقمة بعدين، عايز الحق أروح
 الوكالة عشان ورايا شغل كتير لازم أخلصه قبل ما أسافر.

- تسافر؟

أه، عندي سفرية بعد بكرة لـ (بورسعيد).

- سفرية إيه خير؟

- وَطِّي بس البتاع ده الأول.

قالها (عبد الباقي) بتذمر وهو يتجه إلى الحمّام، أما (عزبزة) فقد استبد بها الفضول وهي تسرع لخفض صوت "الجرامافون" قبل أن تلحق بـ (عبد الباقي)، الذي انتهى من غسل يديه وانجه إلى غرفة النوم. لتساعده في ارتداء ثبابه مُحَاوِلَةً إخفاء الفضول واللهفة في صوتها وهي نفتح الدولاب لتتناول جلباب خروج ذا لون بني داكن وتقول:

- إيه حكاية السفرده يا حاج؟

- شغلانة كده ممكن توسّع علينا وتدخّل لنا فرشين كوبسين.

- شغلانة إيه؟

قالتها (عزبزة) وهي تساعد (عبد الباقي) في ارتداء وهندمة جلبابه في حين قال هو:

وساطة بين جماعة فلاحين في (طنطا) وتاجر في (بورسعيد)
 هتاخدلها جمعة.

تَغَيِّرُ وجه (عزيزة) قليلًا وارتسمت نظرة غربية في عينها حاولت إخفاءها وهي تشيع بوجهها بعيدًا لتجلب عباءته السوداء من على المشجب وتقول:

-وهتقعد كل ده بعيد عننا يا حاج؟!

- ما تقلقيش.. أنا هبقى اكلمك كل يوم في التلافون، أو يوم أه ويوم لأ. حسب الظروف، أومال انا دافع الفلوس دي كلها ليه علشان ادخُل التلافون، منظرة على الفاضي.

بدا وجه (عزيزة) غربًا وهي تقف خلف (عبد الباقي) لتضع العباءة على كتفيه وتتركه لتأتي له بالشال في حين اتجه هو إلى طاولة الزينة والتقط مِشْطَةُ الصغير لِيُشَيِّبَ به شاربه الضغم.

- ومتروح (طنطا) كمان ولا الشغلانة كلها هنخلص من (بورسعيد)؟ قالتها (عزيزة) وهي تناوله الشال الذي وضعه على كتفه وهو يقول:

- لا طبعًا لازم أروح (طنطا) عشان اتفق مع الفلاحين بنفسي.

- والنبي كان نفسي أحي معاك يا حاج.

قالتها (عزيزة) بنبرة شبه متحسرة وهي تنعني لتلناول حذاء (عبد الباقي) الأسود الضغم وتقوم بتنظيفه وتلميعه بسرعة ومهارة في حين يلتقط هو طربوشه ليرتديه ويقف ليعدله أمام المراة وهو يقول ضاحكًا:

- محدش بياخد نسوانه في سفرية زي دي يا ولية.

كانت (عزيزة) قد انتهت من الحذاء فأجلست (عبد الباقي) على الفراش وجثت أسفل قديمه لِتُلْبِسَهُ إياه وهي تقول مبتسمة:

- مانا عارفة يا خوبا، أنا بس كان نفسي ازور (السيد البدوي) واقراله الفاتحة. انتهى (عبد الباقي) من ارتداء حذاته فنهض وربت على كتفها مبتسمًا وهو يقول:

- معلش ابقى أقراهالك انا.
  - أمانة والنبي ما تنساش.

قالتها (عزبزة) وهي تلتقط زجاجة عطر من على طاولة الزبنة راحت تقطر منها على ملابس (عبد الباقي) وبديه ووجهه حتى أبعدها عنه ضاحكًا وهو يقول:

- كفاية يا (عزبزة) هاتخنق، هو أنا رايح اخطب.

ضحكت (عزيزة) بدورها وتبعته وهو يخرج من الغرفة إلى الصالة ليجدا (منصور) و(سعيد) يقفان هناك بملابس المدرسة المكوّنة من سترة وسروالٍ قصيرٍ وطربوش، وقد انحني (منصور) على ركبتيه ليساعد أخاه في ربط حدّانه.

ما إن رأى الاثنان والدهما وهو يخرج إليهما متنحنحًا بصوته القوي كعادته حتى اعتدلا في ثباتٍ كأنهما يقفان في طابور الجيش أمام (عبد الباقي) الذي قال بصوته الأجش:

- إنت لسة هنا ياد انت وهو، يلا منك ليه هنتأخروا على المدرسة.

أسرع الصبيان بالتقاط حقيبتهما الجلديتين واندفعا نحو باب الشقة ركضًا وهما يقولان:

- حاضريا بابا.

أما (عبد الباق) فقد ضبحك على منظرهما وهما يوشكان على السقوط أو الاصطدام ببعضهما البعض ثم راح يداعهما كانه ينوي ضربهما بطرف عباءته وهما يتسابقان للخروج من باب الشقة. في الحقيقة لم يكن (عبد الباقي) من النوع الذي اعتاد على ضرب أبنائه ككثير من الأباء.

اللهم إلا مرة أو اثنتين بسبب أخطاء لم يكن من المكن التغاضي عنها أو جعلها تمر مرور الكرام. فيما عدا ذلك فهو يكاد لا يمد يده على أحدٍ منهما، بل ويحاول بقدر الإمكان تلبية أغلب طلباتهما التي تكون في مقدوره وضمن إمكانياته.

رغم ذلك كله فقد كان الولدان يعملان في نفسهما قدرًا كبيرًا من الرهبة تجاهه. ربما بسبب طوله الفارع وشاربه الضبخم، أو بسبب كَفَيْه العرضتين وصوته الأجش القوي، المهم أنهما يحملان داخلهما احترامًا بالغًا له يكاد يصل إلى حد الخوف ولكنه ليس كذلك، فالحب في داخلهما يغلب الخوف دائمًا.

اتجه (عبد الباقي) لباب الشقة هو الأخر وهو يقول لـ (عزبزة):

- مش عايزة حاجة اجيهالك من السوق وانا جاي؟

ابتسمت له وهي تقول:

- إن شالله تسلم، إنت مخلينا ناقصنا حاجةً!

- أنا كده كده هبعتلك الواد (صالح) بعد الضهر يشوفك إن كنني عايزة حاجة. اتسعت ابتسامة (عزبزة) وهي تقول:

- ماشي يا حاج، خلي بالك انت بس على نفسك، ربنا يفتح في وشك كل السكك المقفولة يا رب.

- ربنا يكرم.

قالها (عبد الباقي) وخرج من الشقة فانتظرت (عزبزة) حتى غاب عن ناظريها وأغلقت الباب خلفه.

\*\*\*

إلى الشارع الهادى نزل (منصور) يتبعه (سعيد) حاملين حقيبتهما. متجيين إلى المدرسة. ورغم الازدياد النسبي في كمية الواقفين والمارة في ذلك الوقت. إلا أن الشارع ظُلُّ شِيه خالٍ.

من بين الواقفين كانت هناك فتاة صغيرة ضئيلة الجسد تقف أمام مدخل البناية معتضنة حقيبتها المدرسية. بيضاه الوجه خضراه العينين ذات ضفائر سوداء طويلة. ملامحها الجميلة رُسِمَت بوضوحٍ رغم حداثة سنها الذي يقل بعاج واحدٍ عن سن (منصور) الذي توقف ليعيها بابتسامة واسعة قائلا:

- صباح الخيريا (أميمة).

- صباح النور يا (منصور).

تلك هي (أميمة) ابنة (لطفي) أفندي الذي يقطن في الطابق الخامس. كانت ابتسامة (أميمة) الواسعة تشف عن روحها الرقيقة المرحة وسعادتها بلقاء (منصور) في نفس الوقت. أما (سعيد) فقد كان خجولًا مُطْرِقَ الرأس كعادته، لذا (أميمة) هي من بدأته بالتحية قائلة:

- ازبك يا (سعيد)؟

- الحمد لله.

قالها (سعيد) بابتسامة مرتبكة ووجه محمر كعادته كلما خاطبته فتاة. لم يكن من عادته الاختلاط بأقرانه الإناث أو حتى الذكور لخجله وانطوانه الشديد. على عكس (منصور) الذي كان اجتماعيًا يحب اللعب والاندماج، خصوصًا مع (عادل) صديقه وشقيقته (أميمة) التي جمعه يها خبّ طقولي وصداقة بريئة منذ انتقلت مع أسرتها إلى البناية منذ الالاة أعوام.

- بابا امبارح اشترالي كيس بِلي جديد حلو أوي، البِلي اللي فيه كبير جدًا، أكبر.. أكبر من التفاح.

ضحكت (أميمة) برقة وهي تقول:

- يا سلام، بقى فيه بلي برضه أكبر من التفاح.

- أه. لما نطلع نلعب النهاردة هوريهولك، وانتي ابقي هاتي البلي بتاعك.

- ماشي، بس انا مش هينفع اطلع بعد الغدا زي كل مرة عشان ماما عايزاني ارتب أوضي النهاردة.

بخيبة أمل قال (منصور):

- يعني مش هنلعب، أنا كنت عايز أوريكي البلي. - 79 -

- لأ ما أنا هاجي بس بعد ما ارتب الأوضة الأول.
  - بس اوعي تتأخري.
    - ماشي.
  - أمال فين (عادل) صحيح؟
  - أطلقت (أميمة) ضحكة قصيرة وهي تقول:
- قصدك (عادل) أفندي، فوق بيتشيك ويضبط زر الطربوش.

كاد (منصور) يبادلها الضعك لولا ظهور والدها وشقيقها في تلك اللحظة خارجين من مدخل البناية، كان الابن، والذي يشبه والده بشدة، قد حوَّل نفسه إلى نسخة مصغرة من أبيه: بنفس المشية البطينة المخشبة قليلًا، والنظرة الهادنة الباردة نوعًا.

كتم (منصور) ضحكته وهو يرد على تحية (عادل) و(لطفي) أفندي الذي اقتاد (أميمة) إلى سيارته لِبُقِلَّهَا كعادته إلى مدرسة الراهبات التي ترتادها في (شبرا)، قبل أن يتجه إلى عمله في مصلحة المساحة.

أما (عادل)، فقد انضم إلى (منصور) و(سعيد) في طريقهم إلى المدرسة وهم يتجاذبون جميعًا أطراف الحديث.

\*\*\*

في الرابعة وعشر دقائق تمامًا، وقف (منصور) أمام درج مكتبه الصغير ليجمع كل البِلي المتناثر في أرجانه بعماسة وهو يقول لأخيه:

- ما تیجی یا (سعید) تلعب معانا.
- لا يا عم، أنا ما بلعبش مع بنات.

قالها (سعيد) مُنَاعِبًا دون أن يرفع عينيه عن مجلة (البعكوكة) التي يتصفحها بين يديه في حين عاد (منصور). بعد أن انتهى من جمع كل البلي الموجود في الدرج في كيس صغير، يقول:

- ما (عادل) جاي يا ابني، تعالى بقى وبلاش غَلَبَة.
- (عادل) ده بالذات أنا مش بحب العب معاه، ما بيعجبوش العجب.
   إما ياخد كل البلي بتاعي عافية أو يعمل أزعرينة أما يخسر.
- على كيفك، بس خليك بقى صاحي عشان تفتح لي الباب اما أرجع أحسن بابا وماما ناموا، عارف يا واد لو نمت انا هعمل فيك إيه، هَرِنُك علقة سخنة ما أكلهاش حمار في مطلع.

قالها (منصور) بلهجة جادة وقد ثُبُّتَ عينيه المتسعتين في عيني أخيه الصغير الذي انتابه الخوف فعلًا وهو يتساءل بخفوتٍ وضعف:

- بجد؟؟

- إنت صدقت يا عبيط، أنا بضحك معاك.

قالها (منصور) مداعبًا وهو يضحك قبل أن يخرج من الغرفة إلى الصالة متجبًا إلى باب الشقة ليفتحه وبخرج ثم يغلقه خلفه يهدوء كي لا يوقظ والديه، أو والده بمعنى أصح، فهو صاحب الصوت الأعلى واليد

الأكثر خشونة في المنزل، وهو الذي يستحق أن يخافه بحق. بعكس الأم المستكينة المغلوبة على أمرها أغلب الوقت.

\*\*

(عادل) في العاشرة من عمره، أي أنه أكبر من أخته بعامين وأكبر من (منصور) ببضعة أشهر فحسب، ورغم ذلك الفارق الضليل بينهما في السن، والذي وضعه مع (منصور) في نفس الصف الدراسي.

إلا أنه. ومنذ وصل إلى الرقم 10. فقد اعتبر نفسه أكبر وأعلى من مستوى لعب أخته و(منصور)، و(سعيد) إذا قرر المشاركة، وذلك بخكم الخانة الزائدة التي أضيفت لعمره وأشعرته أنه صار أهم وأكبر من بقية أصدقائه بكثير.

وها هو (عادل) يخرج من شفتهم واضعًا كتابًا مدرسيًا تحت إبطه والطربوش فوق رأسه، ليسير يهدوء وبطء مُقَلِّدًا الكبار، ومتبوعًا بأخته التي كتمت ضحكتها من مظهره وهي تقول لـ (منصور):

- ماما بتقول نلعب هنا في العمارة وما ننزلش في الشارع.
  - ليه؟ ما احنا طول عمرنا بنلعب تحت.
- بتقول عشان (عادل) يعرف يذاكر دروسه، لأنه مش هيعرف يركز في الدوشة تحت.
  - أما غرببة صحيح، طب ما يقعد في أوضته يذاكر.
    - لأ هو عايز بيجي معانا.

- وبيجي ليه أدام مش هيلعب.

قالها (منصور) بتأفف واعتراض فرفعت (أميمة) كتفها علامة العيرة في حين تجاهلهما (عادل) تمامًا وهو يخرج كرسيًا خشبيًا صغيرًا وبضعه على بسطة السلم ليجلس عليه واضعًا ساقًا فوق ساق وببدأ في قراءة كتابه، مُقلِّدًا والده حين يقرأ الجريدة كل صباح.

ورغم اعتراض (منصور) على ما يحدث إلا أنه سرعان ما نسيه وتجاهله وهو يخرج بِليه الكبير من الكيس ليريه لرأميمة) بلهفة قائلًا:

- عمرك بقى شفتي بِلي أكبر من كده.

- بقى ده أكبر من التفاح يا (منصور)، ده حرنكش.

قالتها (أميمة) ضاحكة وهي تُخرِج بلها بدورها فبادلها (منصور) الضحك هو الآخر، وسرعان ما انهمكا في اللعب والضحك والحديث.

كانت (أميمة) هي الشخص الوحيد الذي يسمح له (منصور) بالسخرية منه وقتما شاءت، ذلك لأنها من بين أصدقائه جميعًا، تحتل في قلبه الصغير مكانة لم يحتلها أحدٌ قبلها.

\*\*

 یلا یا (منصور) خَلَص آکلك عشان تخشوا تناموا واوعوا تخرجوا من الأوضة.

قالت (عزيزة) العبارة وهي تقف على رأس (منصور) و(سعيد) وهما يتناولان طعام العشاء في المساء بعد أن سافر (عبد الباقي) إلى (بورسعید) صباح نفس الیوم، بدا التذمر واضحًا على وجه (منصور) وهو یقول:

- لا يا ماما بقى عايزين نلعب شوية.

- اللي بينام بدري ربنا بيحبه. زي كده ما اللي بيخلص طبقه كله عشان يدعيله.

باستنكار طفولي قال (منصور):

- الطبق ما بيعرفش يتكلم هيدعي ازاي.

- بيدعي وانت مش سامعه يا حبيبي.

ظلٌ (سعيد) يتابع الحوار الدائر بينهما وهو يمضغ الطعام في صمتٍ نافلًا بصره بين أمه التي راحت تنظر إلى الساعة الكبيرة المُقلَّقة على الحائط بقلق و(منصور) الذي بدا عليه عدم الاقتناع وهو يعود ليقول:

- طب وانتي يا ماما هتنامي دلوقتي؟

- لأ.

- ليه؟

- عشان انا لسة ورايا شغل كتير في البيت.

- ومش عايزة ربنا يحبك.

زفرت (عزبزة) بنفاد صبر وبدا عليها القليل من العصبية وهي تقول:

- (منصور). خلّص أكلك وقوم اغسل إيديك ورجليك عشان تنام وإلا والله أقول لأبوك لما يبحي من السفر إنك ما كنتش بتسمع الكلام وهو بقى يبقى يشوف له حل معاك.

زمٌ (منصور) شفتيه في ضبق وانهى طعامه بسرعة ثم توجه مع أخيه إلى الحمّام للاغتسال، ومن ثم إلى غرفة النوم حيث اندّشًا تحت الأغطية التى حبكتها (عزيزة) حول جسديهما، كلّ في فراشه الصغير.

\*\*\*

لم يكن لدى (منصور) و(سعيد) أدنى فكرة عما تفعله أمهما بالخارج وربما ما كانا ليفهما ما تفعله حتى لو رأياه بأعينهما، هي في الحقيقة لم تكن تكذب حين قالت إنه ما يزال أمامها "شغل كثير".

أول ما فعلته هو أن قامت بوضع اسطوانة (سيد درويش) في "الجرامافون" لتخرج أغنية (أنا هوبته وانتهيت) من بوقه الواسع، اتجهت بعدها إلى المطبخ وهي تدندن مع الأغنية باستمتاع لتتابع القدر الذي كانت قد تركته على الباجور منذ مدة وتزيح غطاءه لتقلّب معتوباته.

ثم تخرج إلى الصالة لتقوم بترتيها بسرعة كعادتها قبل أن تتجه إلى غرفة النوم وتفتح دولابها لتنتقي قميص نوم أبيض شفاف وترتديه بعد أن خلعت جلبابها المتزلي الواسع، وقفت أمام المرأة وهي تحل ضفيرتها الطويلة لينساب شعرها الأسود الكثيف على كامل ظهرها وذراعها العاربتين. ظلت (عزبزة) واقفة أمام المرأة لتمشِّط شعرها وتضع على وجهها بضع لمسات من الزبنة، لمسات قليلة لا تتعدى القليل من البودرة والكحل وطلاء الشفاه، لتلتقط بعدها زجاجة العطر الوحيدة التي تملكها وتقطر منها بسخاء على جسدها ثم تنبي كل هذا بلمستها الأخيرة.

وهي قرض كل خد من خديها بقوة كي يحمر وجهها، سمعت تلك الطرقات القادمة من جهة باب الشقة، طرقات خفيفة قليلة لكنها كانت كافية كي تلتفيقة كي تلتفيقا إن انتظارها. كافية كي تلتقطها أذن (عزيزة) التي أسرعت نحو الباب وكانها في انتظارها. عندلت من ثيابها وشعرها بسرعة قبل أن تفتح الباب بلهفة وتُطألع ذلك القادم الذي يزورهم في ذلك الوقت، ذلك القادم الذي لم يكن سوى (صالح)، صبي الحاج (عبد الباقي) زوجها.

\*\*\*

(صالح) يملك العديد من الصفات والمهارات التي اهُلته لا ليكون صبى الحاج (عبد الباقي) فحسب، بل ذراعه اليمنى التي يستعين بها في كل شيء تقريبًا. من أدق دقيقة في محل العطارة الكبير الذي يملكه إلى شراء متطلبات منزله وخدمة أهل بيته أحيانًا.

وقد كانت السرعة والدقة من أهم الصفات التي جعلت الحاج يختاره ليكون صبيه، أما وسامته وصغر سنه فيي ما جعلت (عزبزة) تقع في حبائله، لكن أهم صفة على الإطلاق، والتي نستطيع أن نقول إنها الرّرت على كلّ من (عبد الباقي) و(عزبزة) معًا هي أن (صالح) كان لَبِقًا، حلو اللسان. يقف هناك خلف الباب، مبتسمًا كعادته، وما إن رأته (عزيزة) حتى هَشَّت ويَشَّت كعادتها أيضًا وهي تُدخِله بسرعة وتنظر يمينًا ويسارًا قبل أن تغلق الباب خلفه يهدوء،

- وحشتيني

قالها (صالح) لـ (عزيزة) وهو يهم بتقبيلها لكنها راوغته وهي تقول هامسة:

- شششش.. وطي صوتك.

عاد يحاول تقبيلها مرة أخرى وهو يمسكها من ذراعها ليضمها قائلًا:

- مش العيال ناموا؟

- أيوه بس

- ما بَسِّش، أنا هويته وانتهيت

قالها (صالح) مدندنًا مع الأغنية الصادرة عن "الجراءافون". والتي كانت (عزيزة) تشغلها في كل مرة يأتها فها، مثبتًا عينيه في عينها بتلك الطريقة التي تجعلها تذوب كالملبن بين أصابعه لكنها تمالكت نفسها وهي تجذبه إلى غرفه نومها قائلة:

- طب يالا على جوة أحسن حد من العيال يصحا ويشوقك.

استسلم ليدها وهي تسحيه إلى الغرفة وتغلق الباب خلفهما لتستسلم هي بين ذراعيه وهو يعتصرها برفق وبدفن فمه بين شفتيها وهي تأن من اللذة، مطمئنة إلى البايين المغلقين اللذين يفصلانها عن ولديها النائمين. لكن ما لم تدركه (عزيزة) هو أن أحد هذين البايين كان مردودًا وليس مغلقًا، كان ذلك هو باب غرفة الطفلين والذي وقف (سعيد) خلفه لمدة ليست طويلة كفاية كي يرى أمه بين أحضان عشيقها، ولكن كي يرى ذلك العشيق- الذي لا يمثِّل له سوى كونه (صالح) الذي يرسله والده له بالحلوى أحيانًا- وهو يدخل إلى منزلهم في ذلك الوقت من الليل في غيابه.

لم تكن (عزبزة) قد امتصت بعد ما يكفيها من رحيق عشيقها الوسيم، الذي يصغرها بعشر سنوات، بعد ولكنها على الرغم من ذلك تملصت منه برفق وهي تقول:

- مش اروح أجيب الأكل بقى عشان نتعشى

بلهجة عابثة قال (صالح) وهو يفلتها:

- أكل إيه بقى هو فيه أحلى من كده.

ضحكت (عزبزة) لإطرائه وهي تقول:

- ده انا عاملة لك كوارع، مش عايز تاكل كوارع.

نظر (صالح) إلى ساقيها الباديين من أسفل قميص نومها الشفاف وهو يقول:

- أموت انا في الكوارع.

ضحکت (عزبزة) مرة أخرى بخجل وهي تشير له كي يصمت ثم فتحت الباب وخرجت بهدوء لتتجه إلى المطبخ وتجلب منه الصواني والأطباق، - 88 -

وتعود بسرعة إلى الغرفة مرة ثانية لترص ما جاءت به على السربر الواسع الكبير، ثم تجلس عليه بجوار (صالح) الذي راح يتشمم الرائحة الشهية باستمتاع.

- من يد ما نعدمها.

قالها (صالح) لـ (عزوزة) التي راحت تضع الطعام في فمه بيدها ولا تهتم بالأكل بقدر ما تهتم بإطعامه. أما هو، فقد كان أكثر همه منصبًا على الطعام نفسه والذي أقبل عليه بشهية بالغة.

فعزيزة تعرف أن (سعيد) فقير وأن جزءًا كبيرًا من اهتمامه بها يكمن في كونها توفر له ما لا يستطيع هو توفيره لنفسه، ولكنها كانت مفتونة به على الرغم من ذلك: فهو أيضًا يقدم لها ما لا تجده عند (عبد الباق).

يقدِّم لها الْحنان والدلال. يقدم لها المداعبة الرقيقة والعلاقة الجسدية الساخنة التي تفتقدها مع زوجها، يُشعِرها بجمالها الذي كف (عبد الباقي) عن مغازلته بعد أول شهر من زواجهما، وربما قبل ذلك.

لم تكره (عبد الباقي) أو تنفر منه من قبل، ولا هو يعاني من نقصٍ في الرجولة مثلًا. بالعكس، فربما لأن رجولة زوجها المفرطة وعمره الذي يزيد عن عمرها بكثير من أهم الأسباب التي تجعلها تحترمه وتهابه ولكنها لا تحبه.

لم يكن مُفْصِرًا في حقها أبدًا لكنه لم يمثل لها سوى الإحساس بمعنى الأسرة والأمان المادي والمعنوي. أما (صالح) فقد يمثِّل لها الحب الساخن والعلاقة الملتهبة التي ترغب فيها كل أنثى حتى لو كبر سنها. وحتى بعد أن تنجب وتصبح أغًا. لذلك فلم يكن من المكن بالنسبة لـ (عزيزة) أن تستغنى عن أيًا منهما. ولذلك أيضًا لم تفكر حتى في أن القيام بأي عمل جنوني كالفرار معه مثلًا. الأمر الذي لم يعرضه (صالح) عليها، ولا كان في نيته عرضه.

الاثنان يفكران بواقعية وعمليه رغم بساطة تعليمهما، ويعلمان جيدًا أن قصص الحب التي تفر فها الزوجة مع عشيقها لا تنجج إلا في الروايات، ولا تنتبي على أرض الواقع إلا بمصيبة.

أما (صالح). فعلى الرغم من كونه مُذركًا ومستفيدًا بما تجلبه له علاقته بـ (عزبزة). إلا أنه استمتع بالعلاقة نفسها على قدر ما استطاع. واستفاد منها لأقصى درجة.

فصحيح أنها زوجة معلمه التي تكبره بعشر سنوات إلا أنها أيضًا امرأة جميلة ميسورة الحال. بحكم زواجها من (عبد الباقي)، وهو بطبعه لم يمل إلى النساء الأصغر سنًا لكونهن أقل خبرة.

ثم إنه مع (عزبزة) يتمتع بعلاقة كاملة تشبعه وتشبعها دون الحاجة إلى السعي وراء مشقة تكوبن نفسه للزواج من فتاة صغيرة في مثل سنه سيضطر معها إلى مواجهة الحياة بكل صعابها.

فلماذا يتعب بالجري وراء شيء قد لا يتحقق إلا بعد عدة سنوات وهو في استطاعته تحقيقه الأن بالكامل، وبمجهود لا يتعدى إشباع رغبات (عزيزة) المدفونة في الفراش. انتهى الاثنان من الطعام بسرعة وهما يُعِدَّان نفسهما للحظة التي ينتظرانها بشغف، لحظة التحامهما في السربر.

بدأ (صالح) بمداعبة (عزبزة) برفق لا يعرفه زوجها الخشن. بذلت مجهودًا خرافيًا كي لا تصرخ من فرط النشوة واكتفت بتلك الأمة المكتومة التي أجَّجَت نبران (صالح) أكثر فزاد من مداعبته لها بأصابعه الخبيرة التي اكتسبت خبرتها ذاتيًا.

أحبت شفتيه الرقيقة ووجهه الناعم الخالي من الشعر بعكس (عبد الباقي) الذي يضايقها شاربه الخشن إن فكّر يومًا في تقبيلها، تحب يده البارعة التي تعرف طريقها جيدًا بعكس زوجها الذي تؤلمها يداه الكبيرتان اكثر مما تمتعانها.

ارتسمت تلك النظرة الغربية في عينها وهي ترقد بجوار (صالح) بعد أن وصل كلاهما إلى ذروته وتهالكا على السرير بإنهاك.

(صالح) مشغولًا بسيجارته اللف التي يحب تدخينها دائمًا بعد أن ينتها، أما هي، فانشغلت بولديها، وعلى وجه التحديد، بتلك الجملة التي قالها (منصور) بعفوية قبل أن تجبره هو وأخاه على النوم كي تتمكن من الوصول إلى ما وصلت إليه الأن.

صحيح أنها لم تعتبر نفسها متدينة أبدًا، ولا تعرف عن الدين سوى القرآن الذي تسمعه في الماتم والمعوذتين اللتين تقرأهما لتحفظ ولديها من الحسد، إلا أن تلك الجملة ظلَّت ترن في أذنها على الرغم منها.

(ومش عايزة ربنا يحبك).

أقنعت نفسها أن ما يحدث ليس خطأها هي بل خطأ زوجها الذي يعتبرها "أم العبال" ولا يعاملها أبدًا كامرأة، وخطأ والدها الذي زوّجها له، صحيح أن الأول لم يقس علها أبدًا، والثاني لم يجبرها فعلبًا على الزواج من الأول، إلا أن علها أن ترمي بالخطأ على أيّ شخصٍ آخر كي تتمكن من التمتع مع (صالح) بأسبوع كاملٍ لا تدري منى ولا كيف سيتكرر.

\*\*\*

مرً اليوم الثاني كالأول وسرعان ما لحق بهما الثالث والعباة تسير على نفس الوتبرة دون أن يعكر صفوها شيء. طُلُت (عزيزة) أنها ستتمكن من تحقيق كل ما ترغب فيه دون الحاجة إلى التضحية بايّ شيء. فها هي ذي الأن تعيش لحظات الحب الملتبية مع (صالح) كل ليلة حتى ينتبي الأسبوع وتعود مرة أخرى إلى حياتها اليومية العادية.

أمًّا وزوجة تطبغ وتنظف ولا تنادي على زوجها أمام الناس إلا وتضع لقب "حاج" قبل اسمه، ولا ينوبها من (صالح) غير ساعة كل بضعة أيام يغطفها عند ذهاب زوجها إلى المحل. والطفلين إلى المدرسة.

أما (عبد الباقي). فعلى الرغم من انشغاله الشديد بعمله، إلا أنه لم ينَسَ أن يوفي بوعده لـ (عزيزة)؛ يحادثها تليفونيًا كل يوم حتى وصل إلى اليوم الرابع.

الوقت عصرًا و(عزرة) انتهت للتوّ من تنظيف المائدة بعد أن تناولت طعام الغداء مع الصبيين. وبسبب إرهاقها من العمل المتواصل في المُثرل. ورغبتها في الحصول عل بعض الراحة استعدادًا لسهرة المساء اليومية. فقد دخلت إلى غرفتها لتنام قليلًا تاركة الولدين منهمكين في حل واجباتهما المدرسية.

ذلك حين دقّ جرس التليفون، ليهض (سعيد) من على مكتبه وبخرج إلى الصالة ليرد عليه.

- ألو، مين معايا؟

- ازبك يا (سعيد)، أنا ابوك ياض،انت مش عارفني ولا إيه؟

- بابا.. ازيك يا بابا وحشتني.

- وانت أكتريا حبيبي والله، إزبك وازي أخوك وأمك؟

- كويسين الحمد لله، إنت مش هنيجي بقى؟

- هاجي طبعًا أومال إيه.

- هتيجي إمتى؟

كلها يومين وأجي ما تستعجلش، المهم بس تنتبه لدروسك وتذاكر
 كوبس عشان اجيب لك حاجة حلوة وانا جاي.

- طب ما تبعتها مع (صالح) وخلاص، ماهو بييجي كل يوم.

تبددت الفرحة والاشتياق في صوت (عبد الباقي) إلى الوجوم وعدم الفهم وهو يقول:

- بييجي فين؟

- بييجي كل يوم البيت هنا.

حاول (عبد الباقي) استيعاب ما يقول ابنه وهو يقول:

- وانتوا فيه حاجة ناقصاكوا في البيت يعني عشان يجيهالكو؟
  - ما اعرفش بس هو ما بيبقاش شايل أي حاجة في إيده.

علا صوت (عبد الباقي) قليلًا، واختلطت فيه الدهشة بالعصبية وهو يقول:

- أومال بييجي ليه؟ ومين اللي أذن له بكده؟؟
- حتى وهو يأتيه عبر أسلاك التليفون، شعر (سعيد) بالرهبة كعادته كلما ارتفع صوت والده، فقال بصوتٍ خانفٍ قليلًا:
  - معرفش.. بس أكيد ماما لأن هي اللي بتفتح له وبتقعد معاه.

لم يتمكن (عبد الباقي) من تصديق ما يسمعه فعاد يقول بصوتٍ أعلى:

 بتقعد معاه فين وإمتى؟ وازاي بتدخله البيت أصلًا في غيابي وبدون علمي؟؟؟؟

بدا (سعيد) وكأنه على وشك البكاء وهو يقول مدافعًا كأنما ينفي عن نفسه تهمة:

- معرفش يا بابا والله.

عقل (عبد الباقي) بدأ يستوعب ما يحدث رغم عجزه عن تصديقه. حاول إخماد النيران المستعرة في رأسه كي يفهم وبتأكد أولاً مما يقوله (سعيد) مستبعدًا أن يكون ما يقوله كذبًا: لأنه ما من سبب يدفعه لذلك، ثم إن سنوات عمره القليلة لا تسمح له بتأليف تلك القصة من الصفر. لذلك هدأ قليلًا كي يجتذب منه المعلومات دون أن يخيفه. وخفض صوته وهو يقول:

- (صالح) بيجيلكوا إمتى يا (سعيد)؟
  - مش عارف.
  - يعنى بالليل ولا بالنهار؟
    - لأ بالليل.
  - يعنى الساعة بتبقى كام؟
- أأ.. مش عارف، بس العقرب الصغير بيبقى مشاور على رقم 11 أو 12. هو ده يبقى كام يا بابا؟

لم يهتم (عبد الباقي) بإجابة سؤال ابنه: فقد وصل إلى غرضه واجتذبه ليجيب هو على أسئلته. علا صوت تنفسه وبدا وكأنه على وشك الغليان وهو يتمتم بكلمات لم يفهمها (سغيد) ويزوم بطريقة مرعبة لم يسمعها من قبل.

- بابا هو انت زعلان مني؟ أنا عملت حاجة غلط؟
  - لا يا ابني مفيش حاجة.

قالها (عبد الباقي) وهو يبذل مجهودًا خرافيًا كي يبدو طبيعيًا أمام ابنه كي لا يُعَظِّمَ الأمر في عينه بطريقة قد تدفعه لنقل مكالمتهما إلى (عزيزة) التي ستأخذ احتياطها طبعًا.

يجب أن يضبطها بنفسه كي يتأكد من المصيبة التي سمعها: فهو لا يصدق ما سمعه حتى الأن، لذلك أنهى المكالمة بشكلٍ طبيعيٍّ مع (سعيد) واعدًا إياد بالحلوى ومرسلًا سلامه إلى (منصور)، وقد اتخذ قراره الحاسم بتغير وجبة سفره من (طنطا) إلى (القاهرة) الليلة بأيّ ثمنٍ. حتى لو ضاعت عليه الصفقة التي سافر خصيصًا من أجلها. وحتى لو ضاعت تجارته وتبددت أمواله كلها.

الشيء الأكثر إثارة للسخرية، والذي لا يدركه أيًا من (عبد الباقي) أو (سعيد) أو حتى (عزيزة) نفسها، هو أنها تجزعَت من نفس كأس التهديد الذي دائمًا ما لوحت به لولديها كي يناما مبكرًا لتلهو هي مع عشيقها،

التهديد بأن تشي بهما إلى والدهما كي يتصوف معهما حين يعود، لكن ما حدث هو العكس تمامًا، ما حدث هو أن اينها وشّى بها إلى والده دون أن يقصد، وأنها هي التي سوف "يتصرف" معها (عبد الباقي) عند عودته.

....

- أدى يا ستى الشقة، إيه رأيك؟"

خطًا (سامح) على أرض الشقة المتربة حاملًا حقيبتي سفر كبيرتين وهو يقول تلك العبارة لزوجته (دعاء) التي سارت خلفه حاملة في بديها حقيبتي سفر صغيرتين.

وَجه (سامج) يعمل قدرًا من الوسامة لكن ذلك الشارب المُنْقَق أسفل أنفه المستقيم أعطاه لمحة من الصرامة وربما القسوة، ملابسه أيضًا رغم بساطيًا فقد كانت مُنْمُقة ومكوبة بعناية. أما (دعاء) فمظهرها اكثر بساطة بوجبها القمحي المربح وملابسها المحتشمة التي يعلوها حجابٌ يناسها نمامًا رغم بساطته، دارت (دعاء) دورة سربعة بعينها في المكان وعينها تقع على الطيور المحتطة قبل أن تقول بابتسامة هادنة:

- حلوة، أنا بحب النمط القديم ده، والحاجات المتعلقة دي مش بَطَّالَة، بس الشقة محتاجة تنضيف جامد أوي.

وضعت (دعاء) الحقيبتين اللتين تحملهما على الأرض وفعل (سامح) المثل وهو يقول:

- معلش، ربنا يعينك. بس بصراحة الشقة لقطة، إيجارها حلو وخطوتين من الشغل، هي صحيح قديمة شوية بس مش صغيرة (يشير بيده إلى الطرقة الجانبية) دي تلاث أوض على فكرة، بس فيه أوضة فيمة مليانة كراكيب خلّها زي ما هي لغاية ما اكلّم البواب علشان يبعت لصاحب الشقة ياخد الحاجات اللي فها، اختاري لنا اللي تعجبك بقى وطبّعل الدنيا على كيفك.

نظر إلى الطرقة باتجاه المطبخ وهو يسير ناحيتها قائلًا:

- استني اشوف التلاجة والبوتجاز والأنبوبة بتوعنا اللي بعتهم النهاردة الصبح البواب طلعهم ولا لأ.

غاب (سامح) في المطبخ فقالت (دعاء) بصوتٍ عال كي يسمعه:

 انا هغیر مدومی و ابدأ شغل علی طول، بس یاریت لو تقدر تنزل تجیب لنا حاجة ناکلها عشان شکلی کده مش هلحق أطبخ النهاردة.

خرج (سامح) من المطبخ وقطب قليلًا وهو ينظر في ساعة يده ويقول:

- لأ. أنا لازم أرجع الشركة تاني.

شعرت (دعاء) بالدهشة وبالقليل من الضيق الذي تخفيه وهي تقول:

- دلوقت؟ على طول كده!

- آه، ده انا اتأخرت کمان.

- طب خلاص، أنزل أنا أجيب"

قالتها (دعاء) ببساطة لكن حاجبي (سامح) انعقدا بشدة وهو يقول فجاة بجدّة:

7 -

نظرت له (دعاء) بدهشة وصمت ورغبت في داخلها أن تعترض أو تستفسر لكتها أحجمت عن ذلك تَجَنُّبًا لردة فعل (سامح) الذي تعرف كم هو عصبي وعنيد. تعرف جيدًا أنه إذا اتخذ قرارًا مهما كان بسيطًا فإنه يُنْقِدُهُ مهما كان الثمن، لذا لم تجد داعيًا للجدل أو النقاش، وهي لا تربد أن تبدأ حياتها الجديدة في هذه الشقة بشجار، فهي تؤمن بالفأل إلى حدٍ كبير.

شعر (سامج) بما يدور في داخل (دعاء). لكم يعب فها احترامها لشخصيته التي يراها هو نفسه صعبة، لانت ملامح وجهه قليلًا وهو يقترب منها حتى وصل إلها ووضع يده على كتفها وقال كأنه يعتذر عن جدته بأسلوب غير مباشر:

إحنا لسة ما نعرفش المنطقة هنا كوبس وانا خايف عليكي تتوهي أو
 حد يضايقك.

ارتسمت تلك الابتسامة الواسعة المُتَفَهّمة التي يعشقها (سامح) على وجه (دعاء) وهي تنظر له بحُبِّ فعاد ليقول:

- أنا هجيب أكل وانا مروح.

هتفت (دعاء) بمرح وهي تتساءل بفضول:

- متجيب إيه؟

- لأخلما مفاحأة.

قالها (سامح) بابتسامة هادئة ثم أضاف:

- أنا همشي بقى عشان ما أتأخرش أكتر من كده.

اقتربت منه (دعاء) وربتت على ذراعه بحنان وهي تقول:

- الله يعينك يا حبيبي.

أطلق (سامح) ضحكة قصيرة مقتضبة ويقول:

- الله يعينك انتي على التراب ده، يللا سلام.

اتجه (سامح) بعدها نحو باب الشقة ليفتحه وبخرج ثم يغلقه خلفه و(دعاء) تتابعه بنظراتها وهي تقول:

- خلي بالك من نفسك.

ما إن سمعت (دعاء) صوت خطواته على درجات السلم حتى هرعت إلى نافذة الصالة لتفتحها بصعوبة من كارة الأتربة العالقة بها، منتظرة أن يمر أمامها (سامج) كي تنابعه بعينها.

كانت تتمنى لو يرفع رأسه لبراها وبلوح لها كما يفعل الكثير من الأژواج، لكن (سامح) لم يفعل، ثم إنه لم يكن من هذا النوع، هي تعلم جيدًا كم يحيها لكنها تعلم أيضًا أنه كتوم ومتحفظ جدًا في إظهار هذا العب.

اختفى (سامج) عن ناظري (دعاء) فتهدت بقوة وهي تدعو الله من قليها أن يحفظه كما تفعل كل يوم، أعادت غلق النافذة واستدارت لتواجه الشقة المتربة. يجب أن تبدأ الننظيف على الفور: فهي لن تسمح لعين (سامج) أن تقع إلا على ما يسرها فقط. سار (سامح) نحو الشركة بخطوات سريعة كعادته، إلا أن ذهنه اليوم كان شاردًا .يفكر في الشقة الجديدة، في المجبود الذي ينتظره في الشركة، والطعام الذي يتوجب عليه إحضاره وهو عائد إلى المنزل.

لا ربب أنه سيعود مرهقًا مكدودًا خاصة بعد تعب النقل. لكن اكثر ما شغل باله هو (دعاء)، لقد رأها بجانب عينه وهي تتطلع له من نافذة الشقة، لكنه تظاهر كعادته أنه لم يفعل، رغب لو بادلها تلك الحميمية والحنان اللذين تعامله بهما إلا أنه لم يستطع.

هذه الأشياء ليست من طبعه، ولكن ليس هذا هو المهم الأن، المهم أن (دعاء) بمفردها في الشقة في بناية غرببة ومنطقة لا يعرفون بها أحدًا.

كانوا قبلها يسكنون في شقة في منطقة (الخصوص) بعيدة عن عمله وعن كل شيء، لكنها قريبة من شقة حماته، ثم إن والدته تعيش معهما، أما الأن وقد توفيت، وابتعدت (دعاء) عن أمها فقد صارت وحيدة تمامًا

يخاف عليها كثيرًا. يخاف عليها و.. لماذا لا يعترف بهذا لنفسه؟ أنه لا يخاف على (دعاء) فحسب وإنما.. وإنما.. نفض ذلك الخاطر عنه وأجبر ذهنه على الانشغال بمشاكل الشقة الجديدة والعمل.

لم يشعر بنفسه إلا عند اكتشافه أن هناك بضعة أمتار فعسب تفصله عن البناية التي تقع بها شركته، يا إليي! كانت رحلة الذهاب إلى العمل تستغرق ما يقارب الساعة والنصف فيما مضى، يبدو أنه سيعب هذه الشقة الجديدة. صعد إلى الشركة مُلْقِيًا التحية بروتينيته المعتادة على كل من يقابله من زملانه حتى وصل إلى مكتبه، ألقى التحيه على (عزيز) زميله في المكتب قائلًا:

- سلام عليكم.

- وعليكم السلام، إيه التأخير ده كله، مش واخدين منك احنا على کده.

اتخذ (سامح) مجلسه خلف مكتبه وهو يقول:

- معلش عشان النقل، ما انت عارف بقي.

ابتسم (عزيز) وهو يقول:

- أيوة يا عم، مبروك الشقة الجديدة.

- الله ييارك فيك.

- بس انت عرفت ازاي تجيب شقة في المكان ده؟

لم يُحِبّ (سامح) الخوض في مسائله الشخصية كثيرًا؛ لذا ابتسم في تحفُّظ وهو يجيب باقتضاب:

- توفيق من ربنا بقي.

لم تروِ تلك الإجابة فضول (عزبز) الذي عاد يقول:

- لازم إيجارها حرَّاق، أكيد مرتبك انت والمدام يادوب بيكفي، مش 5005

- المدام سابت الشغل من زمان.
- خسارة، أنا اعرف إنها كانت شغالة هنا بس ما شفتهاش، لكن اسمع من (نجلاء) سكرتيرة الأستاذ (هشام) إنها كانت شاطرة قوي وبتترق بسرعة.

لم يجد (سامح) ما يجيب به سوى ابتسامة سريعة باهتة على (عزيز) الذي عاد يقول:

- هي سابت الشغل ليه؟ لازم عشان الأولاد.

لم يُعلِّق (سامح) وإنما تناول عدة ملفات من على مكتبه ونهض سريعًا وهو يقول:

- أنا هروح أودي الملفات دي لمدام (شهيرة).

قالها واندفع خارجًا من المكتب بعصبية و(عزيز) يتابعه بعينيه مندهشًا

يسير في أروقة الشركة وهو يضغط على فكيه بقوة جعلت وجهه يحمر والعروق على جانبي رأسه تكاد تنفجر من شدة النبض، هو يعلم جيئا أن (عزيز) ليس إلا شخصًا فضوليًا وثرثازًا.

لا يعرفه جيدًا ولا يعرف تفاصيل حياته؛ وبالتالي فهو لم يقصد أي إساءة ورغم ذلك فقد بدا وكأنه يضغط عمدًا على كل جروحه دفعة واحدة، لم يعرف أي أمر ضايقه أكثر: ترك (دعاء) للعمل أم مهارتها التي يدرك جيدًا أنها تفوق مهارته أم.. أم الإعجاب الذي رآه في عيني (عزيز) وهو يتحدث عن زوجته.

حتى وإن كان إعجابًا مهنيًا لا غير، حتى وإن كان لم يزها في حياته من قبل، لكن غيرة (سامح) كانت تفوق كل الحدود، ورُغمًا عنه تركزت أفكاره على (دعاء) وهو يتساءل بداخله، كيف هي الآن، وماذا تفعل؟

\*\*\*

انهمكت (دعاء) في تلك اللحظة في تنظيف الشقة مرتدية ثوبًا منزليًا بسيطًا ابتلُّ وتلوث بالغبار في أكثر من موضع، أما شعرها فقد ربطته إلى الخلف بإيشارب صغير.

حملت تلك الصورة القديمة المُعلَّقة في الصالة وأخفتها خلف الدولاب، وذَكَّرت نفسها بأن عليها أن تُعلِّق صورة زواجها في نفس الموضع بوقت آخر.

كانت قد رأت الثعبان المحنط منذ أن وقعت عيناها عليه على الكومود .. رفعته ووضعته تحت الفراش .. لا يصح أن يناما وبجانيما ثعبان محنط.

بعد عدة ساعات من العمل الشاق. وبعد أن صار لون ثوب (دعاء) لا يكاد يبين من شدة البقع عليه، انتهى التنظيف أخيرًا ولم يعد باقيًا أمامها سوى إفراغ الحقائب في الدواليب. جرّت إحدى حقيبتي السفر الكبيرتين داخل غرفة النوم الرئيسية ورفعتها على الفراش الكبير بصعوبة لتفتحها لاهثة ثم استدارت نحو الدولاب وفتحت إحدى ضُلَفَه.

بدا الدولاب في الوهلة الأولى فارغًا. لكن حين بدأت برص الملابس على الأرفف شعرت يدها بثيء ما لتسحبه وتثبين ما هو: صورة فوتوغرافية قديمة بالأبيض والأسود، مَدَّت يدها داخل الدولاب مرة أخرى متفحصة ذلك الرف لتجد أشياء أخرى.

المزيد من الصور القديمة، جرائد مقصوصة على أخبار بعينها، وأوارق مصفرة مسطرة مكتوب عليها بخطٍّ جميلٍ صغيرٍ.

تغلّب الفضول الأنثوي عليها فتركت ما كانت تفعله لتنأمل ما وجدته، طوال حياتها وهي تحب الأشياء القديمة، ولو امتلكت بعض النقود لبددتها في جمع التحف؛ لذا فتلك الصور والأوراق كالكنز بالنسية لها.

راحت تُقلِّبُ في الصور بين يديها، جميعها لفتيات جميلات مبلسمات يرتدين أثوابًا ذات موديلات قديمة ويصففن شعورهن بطرق قَدَّرَت أنها تنتمي لأواخر الأربعينيات أو مطلع الخمسينيات.

جميع الصور حملت عبارة (ستوديو منصور) بخطِّ زخرقي جميل في الركن الأسفل على اليسار، نُحُت الصور جانبًا وتأملت الجرائد بلا اكتراث قبل أن تلتقل للأوراق المصفرة. تراجعت بجسدها حتى جلست متربعة فوق الفراش الكبير وبدأت في القراءة:

"رأيتها بعيني، بأم عيني، إنه لمن المستحيلات أن أنسى ذلك المنظر، أمي تحت قدم أبي، الدم يجرى من جبيبها، والمسدس في يده، حيبها كنت طفلًا، لا أزال أخشى أن تموت أمى، لكنى بعدها تمنيت من كل قلبي لو أنها ماتت فعلًا، فلريما غسلت دماؤها عارنا و عارها.

..خاننة، أمى أنا خاننة، أكمل نساء العالم في نظر كل طفل، لكن حظى العثر جعل أمي تُدَيِّس كل امرأة أخرى في نظري. فإن كانت الأم. التي هي مثال الطُّهر والنقاء. قادرة على ارتكاب مثل هذا الجرم الفظيع. فأى امرأة بعد ذلك تؤتمَن!!

قَلَّبَت (دعاء) في الأرواق قليلًا بعشوائية حتى أخرجت ورقة أخرى وعاودت القراءة:

"لن أتزوج، ربما لم يكتب الزواج لمن هو مثلي، فكل شيء مُقدَّر ومكتوب. إذ كيف أتزوج و أنا لا أطبق النساء، وكيف أتزوج وأنا لا أقدر على مضاجعتهن، فمن منهن سترضى بالحُبِّ العذري، من منهن ستطيق الابتعاد عن إشباع شهواتها، كلهن أمى"

مهنتي هي وجود البشر، أسجِّل تعبيراتهم، أحفظها عبر الزمن، وعن طريق مهنتي رأيت من الجمال ما يكفيني، هذا الوجه الجميل وذلك القد - 108 -

الرشيق.. لماذا منح الله النساء كل هذا القدر من الجمال وكل هذا القدر من الخيانة، كل هذا القدر من الرقة وكل هذا القدر من الدنس.

\*\*

لن أتزوج لأنبي عاجزٌ عن الزواج، لكنبي لستُ عاجزًا عن الحب، رجواتي عاجزة لكن قلبي في كامل قواه، قلبي يستطيع أن يحب. وبكره، قلبي يستطيع أن يحب (وفاء). يمكنه أن يُغرّم بابتسامتها الهادنة و شعرها الحريري، لكن ماذا عن قلبا، عن جسدها، أتحفظ جسدها لي فحسب، أيحمل قلبها الوفاء الذي يحمله اسمها، قلبي يمكن أن يقع صريعًا في هوى (ليلي)، صاحبة العينين اللتين لم أز لهما مثيلًا، أول فتاة أصورها في حياتي، لكنها لم تكن الأخيرة".

توقفت (دعاء) عن القراءة في تلك اللحظة وهي تفكر في طريقة كتابة تلك الأوراق والتي تشبه الخواطر، برغم أنها كُتِيَت كما هو واضح على فترات متباعدة لاختلاف نوع الحبر ودرجة اعتزاز الكلمات، إلا أنها تروي قصة تكاد تتضح معالمها.

تذكرت الكلمات عن (ليلي) في الأوراق فعادت لذاكراتها صورة جذبتها فعلاً، قلَّبَت قليلاً بين الصور حتى وجدتها، صورة لفتاة من أجمل ما رأت في حياتها، لها عينان واسعتان أخَّاذتان وقد رسمتهما بتلك الطريقة الساحرة التى تميز فترة الأربعينات.

- أكيد هي دي (ليلي)

قالتها (دعاء) لنفسها وهي تتأمل الصورة بإعجاب قبل أن تقلها لترى ظهرها، فنقع عيناها على عنوان مطبوع بخط صغير، قطبت جبينها للحظة وهي تقرأ العنوان وبدا علها علامات التفكير وهي تقول:

- هو مش ده عنوان الشقة هنا؟ هي كانت ستوديو زمان ولا إيه؟!

شعرت لحظها بالورق وكأنه ازداد ثقلًا بين يديها. دانمًا ما تشعر أن أثار أي شخص مهما كان تحمل جزءًا منه. لذا فقد بدا لها وكأن تلك الكلمات قد احتفظت بجزء من روح من كنيها بداخلها.

ليس فقط لأنها مذكرات رجل ربما يكون في عداد الموتى، ولكن لأن قصة ذلك الشخص كانت غرببة بحق. رفعت (دعاء) الأوراق أمام عينها مرة أخرى وعادت تقرأ بتركيز:

"... كل هذا الجمال وهذه الرقة تستحق من تملكهما أن نعيا بسعادة، تستحق أن تجد كنفًا يحمها من شرور الدنيا، ولكن ماذا لو كان هذا الجمال هو الشر نفسه؟ ماذا لو كانت (مها) تتظاهر بكل هذه العفة، فقط كي تأسر بها الرجال ثم تقتلهم بعدها كما نفعل الأرملة السوداء؟ و لماذا لا أستدرجها أنا إلى الفخ بدلًا من أن تقودني هي إليه؟ لماذا لا أختبر عفتها و أرى إن كان احمرار خديها هذا خجلًا حقيقيًا أم تصنعًا ؟..و ماذا لو كشفتها على حقيقتها. التعقيقة العتمية، كل النساء لسن سوى صور لأمي، و أمي كانت تستحق القتل"

تركيز (دعاء) كله في هذه اللحظة على الورق الذي تقرؤه وقد اتسعت عيناها فليلًا تدريجيًا وهي تقرأ. وقد بدا لها أنها قد وصلت للذروة حين سمعت تلك القرعة العالية المفاجئة تأتى من الخارج. أجفلت وهي تنظر نحو باب الغرفة، القرعة تبدو وكأنها ناتجة عن غلقٍ عنيف لضلفة تافذة أو باب، بنبرة مترددة وصوت حاولت رفعه قدر استطاعتها هنفت:

## - (سامح).. انت جیت؟

أنصبت وهي تنطلع إلى ذلك الجزء البسيط المنكشف من الصالة أمامها من خلال باب الغرفة المردود، لم تسمع إجابة ولم تر شيئًا، فقط خُيِّلُ إليها أنها تسمع صوت خطوات في الصالة.

توترت في جلستها قليلًا وهي تتساءل عن مصدر الصوت، إن كان (سامح) فلماذا لا يجيب وإن لم يكن (سامح) ف...

قررت أن تنهض لترى ما هناك. هي لم تعرف في نفسها الجبن أو الشجاعة ولا تعرف إن كان نهوضها وخروجها إلى الصالة يعد هذا أم ذاك. فهو قد يعد شجاعة لأنها ستخرج وهي ما زالت لا تعرف من بالصالة وقد يعد جبنًا لأنها خافت من مجرد صوتٍ عالٍ فحسب إلى الحد الذي دفعها للخروج وتقصّي الأمر.

بهضت من على الفراش وهي تحاول ألا تحدث صوفًا قدر الإمكان. انزلق الإيشارب الصغير على شعرها الناعم ليسقط من على رأسها، ولكن الغربب.. أن الإيشارب لم ينزلق حقًا، لقد بدا الأمر كذلك لكن ما حدث في الجقيقة هو أنه. ما حدث في الحقيقة هو أن هناك يد امتدت فجأة لتمسح على شعر (دعاء) في نفس اللحظة التي كانت تبخن فيا فلم تمس أطراف أصابع تلك اليد إلا ذلك الإيشارب الصغير ليسقط على الفراش دون أن تشعر (دعاء).

انعكاس صاحب اليد ظاهر في المرأة لكن وجهه لم يكن واضخا، بل إنه هو نفسه لم يكن موجوذا فِغلِنًا في الغرقة، ربما استطاعت (دعاء) رؤيته في المرأة لو أنها فقط استدارت لتنظر إلها، لكنها انشغلت بذلك الصوت.

لذلك تحركت بخفة نحو باب الغرفة لتفتحه يهدوء وتخرج إلى الصالة الخالية تمامًا كما تركبًا. أما الصوت فقد كان يأتي من خصاص النافذة المفتوح الذي دفعه الهواء بقوة ليضرب النافذة مصدرًا ذلك الصوت العالي.

زفرت بنوعٍ من الارتياح وابتسمت ساخرة من نفسها على هذا التوتر الذي أصابها منذ قليل وهي تتجه نحو النافذة لتغلقها و...

- (دعاء)

اتسعت عينا (دعاء) وشهقت بصوتٍ مسموع وهي تضع يدها على صدرها وتدور بحركة حادة لتواجه..

- (سامح).. أنت جيت إمتى؟

وقف (سامح) قرب الباب ممسكًا باكياس تحوي طعامًا جاهزًا. تجاهل سؤالها وهو يتأملها بوجه مقطب ويقول باستنكار:

- إيه مالك، شفتي عفريت؟!

حاولت (دعاء) الابتسام كي تكسر من حدة الموقف الذي لا تعرف كيف توتر أصلًا وهي تتناول الأكياس منه قائلة :

- لا يا حبيبي أصلي ما سمعتكش وانت داخل، وبعدين الشيش كان صوته عالي أوي ف. سيبك. المهم حمد الله على السلامة، تعالى اقعد ارتاح الشقة بقت زي الفل، ما قلتليش صحيح إيه رأيك فيها؟

وضعت (دعاء) الأكياس على المائدة ونظرت حولها مبتسمة ففعل (سامح) المثل لكنه لم يبتسم كما توقعت، بالعكس، لقد ازداد وجهه عبوسًا وهو يقول بغضب:

- إيه اللي انتي عاملاه ده؟

كانت على دراية تامة بطباع زوجها الحادة، اعتادتها وتأقلمت عليها حتى لم تعد تدهشها، ونتيجة لذلك صارت تحاول تجنُّب فعل كل ما يزعجه بقدر الإمكان.

وعلى الرغم من هذا فلم تفلح في معرفة ما ضايقه الان وهي تدور بعينها بسرعة في المكان محاولة إيجاد الخطأ، مرت ثوانٍ فليلة من البحث الغير مجدي، فقالت أخيرًا ونبرة القلق تبدو واضحة في صوتها:

- عاملة إيه؟

- فاتحة الشباك على آخره كده ليه؟

أصلي مسحت الأرض فهويها عشان تلحق تنشف بسرعة، كنت
 عايزاك تيجي تلاقي الشقة كلها خلصانة.

ظهر القليل من الامتنان في عيني (سامح) لكنه ظل محتفظاً بتقطيبته وغضبه وهو يقول:

- طب ومش تحطى حاجة على شعرك.

رفعت (دعاء) يدها إلى رأسها وهي ترد بتلقائية وبلهجة دفاعية:

- مانا حاط...

بترت عبارتها عندما لمست يدها رأسها لتجد شعوها بدلًا من الإيشارب، كانت تعرف مدى غيرة (سامح) وحرصه الدائم على الخصوصية.

لا تذكر أنها خلعت الإيشارب عن رأسها. بل إنها من المستحيل أن تكون قد فعلت قبل أن تتأكد من غلق كل النوافذ، صحيح أنها اصطدمت بطباع (سامح) الفيودة في بداية زواجهما إلا أنها ما ليثت أن حفظتها عن ظهر قلب حتى بات من المستحيل أن ترتكب خطأ كهذا. فعتى سقط الإيشارب عن رأسها وكيف؟

ارتبكت (دعاء) وشحب وجهها قليلًا وهي تقول:

- كنت رابطة شعري والله، بس الظاهر الإيشارب اتزحلق من عليًا وانا ب..." ظُلُ (سامج) في مكانه والغضب يطل من عينيه، شعرت (دعاء) بعدم جدوى الكلام أو التبرير الذي لم يقنعها هي نفسها فراحت الكلمات تتكسر على شفتها إلى أن صمتت تمامًا.

انتيت فجأة إلى أنها ما زالت تقف أمام النافذة المفتوحة بشَعرٍ مكشوف فاندفعت إلى الغرفة.

تابعها (سامج) بعينيه حتى دخلت ثم اتجه نحو النافذة ليغلقها لكنه سمع صوت أقدام تخطو خلفه، استدار في حركة حادة مستعنًا لتأنيب (دعاء)، التي ظنَّ وأنها قد عادت للخروج، فقط ليكتشف أن الصالة خالية تمامًا أمامه.

في نفس اللحظة، وقفت (دعاء) مشدومة أمام الإيشارب الملقى على الفراش وهي تتساءل في نفسها عن كيفية سقوطه حين سمعت هي الأخرى صوت أقدام تخطو خلفها.

استدارت وقد ظئت أنها سترى (سامج) لكنها لم ترَ أحدًا. ذُكُرْتُهَا تلك العركة بصوت الخطوات التي سمعنها عقب قرعة خِصَاص النافذة، لقد كانت خطواته بكل تأكيد، نعم. لا رنب أنها كانت كذلك.

\*\*

خرجت (دعاء) من الحمّام والماء يقطر من شعرها الذي راحت تجففه بالمنشقة في طريقها إلى غرفة النوم، وقفت أمام المرأة الضخمة وأكملت تجفيفه قبل أن تلقي بالمنشفة على الفراش لتتناول فرشاة شعر من أمامها وتبدأ بالتمشيط. تبدو الآن مختلفة تمامًا عن ذي قبل: بعد أن أخذت حمَّامًا دافئًا تورَّد بفعله وجهها، وبدَّلت ثيابها لترتدى ثونًا قرمزنًا طويلًا بدا وكأنه يزيد من ذلك التورد. كانت واقفة أمام المرأة لكنها لم ترفع عينها نحوها بعد. إن هي إلا بضع ثوان..

بضع ثوانٍ فحسب وترفع عينها لترى ما يعكسه سطح المرأة.

جلس (سامح) في الصالة براجع بعض الأوراق الخاصة بالعمل، بدِّل ثيابه منذ مدة وجلس ينتظر (دعاء) التي وعدته أن تغتسل وتبدِّل ثيابها بسرعة، ولكن ها هي ذي قد تأخرت كعادة كل النساء.

صحيح أنه يعترم فيها ذلك الحرص البالغ على مظهرها أمامه إلا أنه بدأ يتململ وبتثاءب وقد استبد به الجوع والنعب، بدأت الأرقام تتداخل أمام عينيه من شدة إرهاقه حتى إن رأسه تدلى على صدرة وهو يغيب في سِنَة خفيفة لم يفق منها إلا على صوت زوجته المفزوع يناديه من الداخل.

ما كادت (دعاء) ترفع عينها إلى المرآة حتى أسقطت الفرشاة من يدها وانتفضت وهي تتراجع إلى الخلف بعينين متسعتين، فهناك في المرأة امرأة مبتسمة تُمَشِّطُ شعرها.

لم يكن ذلك انعكاسًا لـ (دعاء) نفسها بل لامرأة أخرى تبدو وكأنها خرجت من فيلم سينمائي قديم. بفم مفتوح من الصدمة راحت (دعاء) - 116 -

نتأمل تلك المرأة الغريبة التي ظلت تُمَشِّطُ شعرها وتنظر إلى عيني (دعاء) وهي تبلسم.

- (سامح).. (سامح)

هكذا هتفت (دعاء) بصوتٍ كاد ينحشر في حلقها من الخوف. مرت ثوانٍ قليلة قبل أن يظهر (سامح) على باب الغرفة وهو يسأل بلهفة :

- فيه إيه؟

نظرت له (دعاء) لثوانٍ وآثار الصدمة ما تزال على وجهها قبل أن تشير بأصابع مرتجفة نحو المرأة قائلة:

- المراية

نظر لها بعدم فَهم ثم تقدم ليقف بقرها مُتَطَلِّعًا إلى المرأة التي كانت تظهر انعكاسهما بطريقة طبيعية تمامًا قبل أن يدير وجهه إلها منسائلًا :

- مالها؟

نظرت هي الأخرى بدورها إلى المرأة قبل أن تقول بتردد وخوف:

- كان فيه واحدة.. واحدة ست واقفة بتبصلي وتضحكلي.

عاد ببصره إلى المرآة يتفحصها مليًا وقد بدأ يشعر ببعض الغيظ مما تفعله، قبل أن يقول بنبرة ساخرة:

طبيعي انه يبقى فيه واحدة ست، هو انتي مش كنتي واقفة قصاد
 المراية، أكيد هنشوفي نفسك يعني.

- بس انا ما شفتش نفسي، أنا شُفت واحدة تانية واقفة مكاني.

على عكس عادته ضغط (سامج) على أعصابه كي لا يتشاجر معها. خصوصًا بعد موقف النافذة الذي هدأ بصعوبة أصلًا.

في رأيه أن ما تفعله ليس سوى نوعٍ من الجنون أو الدلال وهو غَير مستعد للتعامل مع أيًّا منهما، لذا أدار وجهه بعيدًا عنها وأخذ نفسًا عميقًا لهدأ قبل أن يقول:

- اكيد كان بيتهيالك يا (دعاء). لو سمحتي بلاش تفزعيني كده تاني. ثم يلا عشان ناكل. أنا جعان وتعبان وعايز انام.

نقلت بصرها بينه وبين المرأة في قلقٍ قبل أن تقول باستسلام:

- حاضر، جاية حالًا أهو.

خرج من الغرفة في حين تباطأت هي قليلًا. صحيح أنها لا تربد أن ترهق عقله بما حدث لكنها أيضًا لا تعرف كيف تتصرف معه أو تواجهه إن كان حدث حقًا.

حتى أنها غير متأكدة حقًا مما رأت، ربما كان (سامح) مُجِقًّا وما رأته ليس سوى تخيلات، ثم إنه ما من سبيل للتأكد أصلًا و.. ولكن مهلًا، ربما كانت هناك طريقة.

فتحت الدولاب ومدَّت يدها بداخله ملتقطة الصور القديمة إياها قبل أن تقلب بينها بسرعة حتى وصلت إلى ضالتها. إنها هي.. (ليلي)، الفتاة ذات العينين الجمليتين التي لفتت انتباهها من قبل، نفس الثوب والابتسامة.

أعادت الصور إلى الدولاب مرة أخرى بوجه شاحبٍ وقد زادت حبرتها أكثر، وجود الصورة قد يؤكد أن من رأتها في المرآة شخصية حقيقية وموجودة، ولكنه أيضًا قد يدل على أنها تغيلت رؤية تلك الفتاة في المرأة لأنها رأتها من قبل.

ربما بسبب الإرهاق وقلة النوم الناتجين عن النقل والتنظيف. تركت (دعاء) الغرفة لتلحق بر (سامح) قبل أن تغضبه للمرة الثالثة هذه الليلة، وعندها.. عندها عادت صورة تلك المرأة لتظهر في المرأة وهي تكمل تمشيط شعرها، بنفس الوقفة ونفس الابتسامة، الاختلاف الوحيد هو ظهور ذلك الخيال الغير الواضح لرجل يقترب منها من الخلف.

okok:

برغم تجهمه الدائم وطبيعته الحادة إلا أنه لا ينسى أبدًا ما تفضِّله. بل إنه قد يفضِّلها على نفسه ليأتي لها بما تشتهيه حتى ولو لم يكن يحبه.

هكذا فكرت (دعاء) وهي ترص الأطباق على المائدة وتفض الأوراق عن وجبة الدجاح المشوي التي أتى بها (سامج) من الخارج، شكرته وهي تُقْبَلُهُ في كل موضع بوجهه حتى طلب منها ضاحكًا أن تتوقف، أخيرًا جلست مبتسمة بجواره على المائدة وبدأ في تناول الطعام.

كان إرهاق البوم قد استبد به فلم يتحدث كثيرًا، اللهم إلا بضع عبارات قليلة للغاية مثل "شكرًا" و"ناوليني كوباية الماية". لم تحسب (دعاء) أن هذا الصمت ناتج عن الإرهاق وإنما ظنته ما يزال غاضبًا بسبب موضوع النافذة.

راحت الابتسامة على شفتيها تذبل تدريجيًا حتى قالت أخيرًا معاولة كسر الجمود الذي أصاب جلستهما:

 أنا أسفة يا (سامح) على موضوع شعري ده. أنا كنت لابسة إيشارب بس والله وقع من غير م...

- مصدقك من غير ما تحلفي.

لسان فمه يؤكِّد أنه يصدقها، أما لسان حاله فقد أكَّد لها العكس تمامًا، بدا الأسف على وجهها وهي تُطألِغُ جبينه الذي تقطَّب بعد عبارته المُقتضِية، وهي تمد يدها لتربت على كفه قائلة:

- ما تزعلش طيب.

- مش زعلان.

خفضت عينها بعد أن شعرت أنها لن تستطيع كسر حاجز الصمت هذه الليلة، تظاهرت بالأكل وإن بدا واضحًا أنها لا تأكل فعلًا وأن وجهها حزين شارد.

أما هو فما زال غاضبًا فعلًا من تلك العركة وغضب أكثر عندما ذكّرته (دعاء) بها، اندمج في الأكل لعدة دقائق وبدا وكانه سيكمل العشاء صامتًا إلا أنه ترك الأكل وتردد لحظة قبل أن يقول فجأة دون أن ينظر نعوها: - أنا بس بغير عليكي أوي .. إنتي عارفة.

فجأة انزاحت كل تعبيرات الحزن والشرود من فوق وجه (دعاء) ليحل محلها الحنان وهي ترفع عينها إليه قائلة:

عارفة يا حبيبي والله، ربنا يخليك ليا.

أدار وجهه الذي احتفظ بتعبيره الجامد نحوها وإن لانَ صوته وهو يقول:

- أنا أسف إني زعقت لك كده، ما تزعليش، أنا ما ببقاش عايزك تزعلي أبدًا على فكرة، لو عليًا أعمل لك كل اللي يبسطك لكن.. لكن أعمل إيه بقى؟

ارتسمت ابتسامة واسعة على وجهها وهي تقول:

- تعمل إيه في إيه، ما انا مبسوطة جدًا أهو الحمد لله.
  - لأ مش مبسوطة.

قالها بعصبية خفيفة وتُرَبُّهَا قليلًا في جلستها، فعاد ليقول وهو ينظر في عينيها مَلِيًّا:

- مش مبسوطة ونِفسِك في عيال.
  - يا حبيبي والله أنا ما عاي...
    - ما تحلفيش.

قاطعها بنبرة حادة ألجمت لسانها قبل أن يتابع:

 أيّ ست بيبقى نفسها في عيال يا (دعاه). وانتي نقدري تخلّفي عادي، لكن عاملة نفسِك مش عايزة بس عشان ما تضايقنيش. أنا فاهم، بشوف بصتك لقرابيك اللي عندهم عيل واثنين، ببقى فاهم إحساس الوحدة والزهق اللي بيجيلك لما اسيبك كل يوم و أروح الشغل.

أدركت مدى ألمه فحاولت إبعاد دفة الحديث عن موضوع الأطفال قائلة:

- إن كان على الزهق يا سيدي حله سهل، أنا ممكن أرجع الشغل تاني ..

قاطعها بصرامة:

- لأ، إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وخلصنا.

حاولت امتصاص غضبه وهي تبتسم وتقول:

 خلاص طبب ما تزعلش، ما تضایقش نفسك عشان خاطري، أقولك على حاجة تضخك حصلت النهاردة. مش انا لقیت جرامافون وتلیفون قدیم بقرص وأنا بَنَصَف الصالة. كانوا متغطین بحتة قماش كده ومترین قوي بس انا لمَعنیم كویس، شكلیم أنتیكا أوي، بُص.

تبعت (دعاء) عبارتها بأن أشارت نحو المنضدة الصغيرة في ركن الصالة التي وضع عليها الجرامافون وإلى الهاتف ذي القرص. أوماً (سامج) برأسه في شرودٍ ثم دفع مقعده إلى الخلف استعدادًا للنهوض.

- أنا هقوم انام.

- طب استنى كمل أكلك.

قالتها بلهفة ممسكة يده لكنه نهض برغم ذلك وخلِّص يده من يدها وهو يربت عليها بالأخرى برفق قائلًا:

- أنا شبعت خلاص، تصبحي على خير.

لم يزد كلمة واحدة واتجه من فوره إلى الحمَّام ليغسل يديه ثم إلى غَرفة النوم الرئيسية وهي تتابعه بعينها، نظرت إلى طبقه الذي لم تنقص منه إلا لقيمات معدودة قبل أن تقول بحزن:

- وانت من أهله يا حبيبي.

\*\*\*

اندست بهدوء كعادتها إلى جواره، شعرت حواسه بالحرارة المنبطئة من جسدها الدافئ أغلب الوقت، وبالعطر الأخّاذ الذي ترشه دومًا قبل النوم، لا ليس دومًا، بل في تلك الليالي فحسب، توتِّر جسده قليلًا لكنه لم يقل شيئًا ولم يتحرك.

اعتمد على ظهره الساكن الذي يواجهها كي يعطها إحساسًا زائفًا بالنوم، لكنه لم يكن نائمًا، ولا حتى متيقظًا. كان عاجزًا عن فتح عينيه من شدة الإرهاق، وعن إخماد عقله من كثرة التفكير، مُعَلِّق في تلك الحالة التي يكرهها ولا يعرف سبيلًا للخروج منها. شعر بذراعها تُطرَقُ وسطه من الخلف، وبجسدها اللين ينضغط في ظهره المُتَيَبِّس. ظلُّ على ثباته وصمته، أتراه عناقًا عاديًا أم مؤديًا إلى شيءِ آخر؟

لكنه غير قادر فعلًا على فعل أي شيء، غير قادر أو غير راغب. أو ربما كان الاثنين معًا، فهو يشعر أنها لا تفعل ما تفعله إلا من باب الشفقة فحسب، كي تشعره أن كل شيء على ما يرام، ولكن العقيقة أنه ليس كذلك فلماذا يلقي بذوره في الأرض وهو يعلم جيدًا أنها لن تثمر أبدًا.

لفّت ساقبا حول ساقه لتقترب منه اكثر، ليتغلغل في أنفه عطرها الذي تعلم جيدًا تأثيره عليه، لم تكن تفكر بمبدأ الشفقة كما يظن هو بقدر ما كانت ترغب فعلًا فيه، ترغب في احتوائه وتهدنته بكل وسيلة تملك. دفنت أنفها في شعره كي تتشممه بعمق وهي تقبّله في عنقه من الخلف برقة كأنها تدغدغه، بدا وأن ما تفعله قد أن ثماره أخيرًا، فها هو ذا يدور بجسده لبواجبها لم يعتليا.

التقت الشفاة في قُبلة طوبلة وتشابكت الأيدي وهي تزبع الملابس بلهفة و..

- بحبك

قالها بصوت رفيق لتزيد من اشتعال (سامج) وسرعة شفتيه اللتين انزلفتا إلى عنقها وصدرها، أغلقت عينها في نشوة، شعرت بجسده ينقبض عدة مرات منتالية فوق جسدها. ازدادت حدة مداعبته لها وعلا صوت أنفاسه، صار جسدها ساختًا مشدودًا على آخره، ها هي ذي اللحظة ستأتي أخيرًا، ها هي ذي. تأوهت برقة وهي تطوقه بلهفة وتهمس باسمه في أذنه بحب.

مرت عدة دقائق دون أن يلتحما، زادت من تأوهها وتكشرها أسفله... مالك الدقائق وهما على نفس الحال، طالت بشكل مُفْلِق، شعرت أن في الأمر شيئًا لكنها تابعت مداعباتها له وهمساتها في أذنه، انقبض جسده انفباضة شديدة وفبضتاه تضغطان بقوة على ذراعيها و..

فتحت عينها بدهشة حين ابتعد عنها فجأة، اعتدلت جالسة وهي ننظر لحدود جسده التي تراها على الضوء المتسرب من خصاص النافذة.

- فیه حاجة یا (سامح)؟

قالتها بصوتٍ خفيض قَلِق فأجابها بعبارة مقتضبة وصوت أجش:

- مفيش حاجة.

- أومال.. أومال بعدت فجأة ليه؟

لم تسمع منه سوى صوت أنفاسه العالي فعادت تقول:

- أنا عملت حاجة ضايقتك؟

8-

- فيه حاجة فيًا مش عاجباك؟

- لأ خالص.

## - أومال مالك؟

عاد لصمته الذي زاد من حيرتها وقلقها. مُنْت يدها اليمنى لقريت على ساقه وهي تشعل المصباح الجانبي باليسرى. ولكنها ما كادت تفعل حتى قال بسرعة:

## - لأ لأ اطفي النور.

تعجبت من ردة فعله لكنها أطاعته على الفور، طَلَت تنظر إليه متأملة حدود جسده في الضوء الخافت، لا تعرف إن كانت تتغيل أم أنها فعلًا ترى ما يشبه البريق في عينيه، وهذا البريق لا يعني إلا شيئاً من الثين، إما أنه غاضب جدًا أو..حزين.

## - أنا هنام

قالها بصوت خافت قبل أن يمد يده ليلتقط ملابسه وبرنديها بسرعة ثم يولها ظهره وينام. شعرت في تلك اللحظة بقدرٍ كبيرٍ من العطف تجاهه، تمنت لو كان بإمكانها أن تحتضنه وتواسيه، لكبها تعلم جيدًا أن هذا لن يزيد الأمر إلا سوءًا.

بالطبع فهمت ما حدث وتعرف أنه ما زال مُنْتِفَظُ بكل تأكيد. ولكنها رغم ذلك لم تنطق بكلمة واحدة وهي ترتدي ملابسها هي الأخرى وترقد إلى جواره. ثبتت عينها على ظهره يخُبُّ وحنان دون أن تتمكن من النوم هي الأخرى، لم تشعر بنفسها إلا وتلك الدمعة تنبت من عينها لتسيل على خدها. لكنها مدت يدها لتمسحها بسرعة كي لا يراها. فإن كانت تؤلمها بهذا القدر، فهي بلا شك ستؤلمه هو أكثر بكثير.

أما هو فقد كاد يبكي هو الأخر، إنها ليست المرة الأولى التي يفشل فها، صحيح أنه لم يقل شيئاً ولكنها بلا شك قد فهمت ككل مرة، سوالها عمًا إذا كانت فعلت ما ضايقه لم يكن إلا تمثيلًا لحفظ ماء وجهه فحسب، تمامًا كاستدراجه كي يضاجعها من الأساس، شفقة: امرأته تشفق عليه!

رفع عينيه إلى النافذة وتطلع إلى قرص القمر الذي يطل على هيئة خطوط رفيعة من خلف خِصاصِها وهو يفكر.. منذ شهور وعندما علم بعدم قدرته على الإنجاب انخفضت قدرته الجنسية فجاة. فمرة يتوقف أثناء مضاجعها وقد فقد القدرة فجأة، ومرة لا يستطيع من الأساس. وقليلًا ما كان ينجح.

أخبره الطبيب أنه يتمتع بصحة جيدة وليس معنى عدم قدرته على الإنجاب أن تقل قدرته الجنسية، ولكن الموضوع يتعلق بالثقة ولا يحتاج حتى لمنشطات، لكنه يحاول ونفشل ولا يعرف السبب.

دعا في نفسه وهو ينظر لِخِصَاصِ النافذة قائلًا: أما كان يكفي أن خلقتني برجولة ناقصة يا رب. أكان يجب أن تقضي على ما تبقى منها لتلغيا من الأساس! لمّ يا رب. لمّ؟؟ المكان صامت تمامًا والظلام يعيط بكل شيء. لكن الإضاة الخافتة المُنْسَلَة من بين فتعات خِصاص النافذة جعلت الرفية ممكنة نوعًا، (دعاء) و(سامج) نائمان على السرير الكبير في غرفة النوم الرئيسية. النافذة مغلقة والباب مردود. ولكنه الأن ينفتح. ينفتح ليصدر عنه صرير خفيف.

ذلك الصرور كان كافيًا كي تفتح (دعاء) عينها وتنظر نحوه بدهشة وترقب.

لا، لم ينفتح الباب بفعل الهواء فنوافذ الشقة كلها مغلقة. ثم إن فتحة الباب راحت تزداد اتساعًا كأن أحدهم يدفعه عامدًا ليظهر من خلفه خيالان على هيئة سيلوبت أسود غير واضح المعالم لرجلين. اتسعت عينا (دعاء) وتسمرت في مكانها في رعب وهي ترى هذين الخيالين يخطوان بلا صوت داخل الغرفة، اقترب الرجلان في سكون كأنهما خيالان فعلًا ليتوقفا عند نهاية السرير.

عند قدمي (دعاء) المتجمدة من شدة الخوف، الرجلان الأن قد دخلا مجال الضوء البسيط القادم من النافذة فبدت معالمها واضحة، لم تكن تعلم هذا لكن هذين الرجلين لم يكونا سوى (صادق) و(أمجد): القتيلان اللذان سكنا في الشقة قبلها.

\*\*

(صادق) و(أمجد) يقفان هناك عند حافة الفراش بوجهيهما الشاحبين الجامدين كوجوه الجثث. لكن (دعاء) لم تكن تنظر إل وجه

أَيًّا منهما فقد كانت عيناها مُعَلِّفَتَانِ ببطن (صادق) المطعونة التي تنزف بغزارة، فجأة، تكلم الإثنان بصوتِ واحدِ قائلين:

- امشوا

لم تتحرك عضلة واحدة في وجهها أو جسدها، اللهم إلا قبضتاها اللتان راحتا تعتصران ملاءة الفراش بحركة لا إرادية، أما الشابان فقد التفتا إلى الخلف لينظرا نحو الباب الذي نظرت نحوه أيضًا، فقط ليظهر أمامها خيالً ثالث لرجل أخريقف في الظلام الذي يُخْفي ملامحه. بنفس الطريقة ونفس الصوت عاد الشابان ليقولا:

- امشوا

اتسعت عينا (دعاء) أكثر حتى كادتا تسقطان من معجريهما، أما فمها فقد انفتح عن آخره هو الآخر كانها تصرخ، أو تحاول أن تصرخ، خرجت حشرجة خافتة من حلقها المبحوح وهي تهز (سامح) بقوة بيدها قبل أن تتمكن من مناداته بصوت مختنق:

- (سامح).. (سامح)

صحا (سامح) مذعورًا منتفضًا إثر هزه بتلك القوة وهو يهتف بفزع:

- إيه.. إيه؟ فيه إيه؟؟

أشارت نحو باب الغرفة بأصابع مرتجفة فأدار عينيه إلى حيث أشارت ثم فركهما متسائلًا بصوت ما يزال أثر النوم واضحًا فيه:

- فيه ايه؟

نظرت أمامها فلم تجد أحدًا. لا الشابين ولا الرجل. اختفوا فجأة كما ظهروا وعادت الغرفة إلى ما كانت عليه. أدارت عبنيها في الغرفة بتوجّس كأنها تبحث عنهم. لم تكن تراهم لكنها تعلم أنهم ما يزالون هنا.

اختفوا عن ناظريها فحسب لكنها نكاد تقسم أنها ما زالت تشعر بوجودهم، ولكن كيف. كيف لا تراهم وتشعر بهم في ذات الوقت، هل اختبؤوا؟ هل خرجوا؟ ولكن كيف خرجوا؟ وكيف دخلوا أصلًا؟؟ قبضت على يد (سامج) بكفها الباردة وهي تقول:

- كان فيه ناس واقفة هنا.

- ناس مين؟

قالها بعدم فهم فعادت تقول بصوتٍ خافتٍ كأنها تخشى أن يسمعها أحد:

- رجالة.. تلات رجالة، اتنين هنا عند السربر وواحد عند الباب.

أجال (سامح) بصره في الغرفة بنظرة شك تحولت إلى استنكار وهو يقول:

- رجالة إيه يا (دعاء) ما الأوضة فاضية أهيه!

- يمكن مشيوا اما شافوني بَصَحِيك.

- مشيوا راحوا فين؟

- معرفش

- يعني همَّ هيكونوا دخلوا ازاي أصلًا؟
  - معرفش، بس انا شفتهم.

الحيرة والخوف يبدوان واضحين على وجهها، أما هو فقد بدا أقرب للانزعاج وهو يقول:

 ده كان حلم يا (دعاء). إنني كنني بتحلمي. تاني مرة لما تعوزي تحلمي إبقى احلمي على كيفك إنما ما تصحينيش من النوم تغضيني كده، أنا بصحى كل يوم الساعة سبعة الصبح ومش فاضي للكلام ده.

قالها وهو يجذب الغطاء على نفسه ويوليها ظهره لينام. أما هي فقد ظلت عيناها معلقتان بالباب وهي تقول:

- بس انا ما صحيتش يا (سامح).

تثاءب بإرهاق وقال بنفاذ صبر دون أن يلتفت لها:

- يعني إيه ما صحيتيش؟

 يعني أنا ما كنتش لسة نمت عشان اصحى، فاهمني يا (سامح)؟ أنا شفتهم رحت مصحياك على طول.

لم تجد منه ردًا على ما قالت فأبعدت عينها قليلًا عن الباب لتنظر إليه وهي تناديه بلهفة كأنها تستنجد به:

- (سامح)

لقد عاد إلى نومه العميق وتركها متيقظة بمفردها، عاجزة عن النوم أو حتى عن النبوض من الفراش والمرور عبر باب الغرفة الذي عادت عبناها تتعلقان به بخوف متوقعة ظهور تلك الخيالات مرة أخرى قبل أن تعود لتقول مُحَيِّنَةُ نفسها: ما صحيتش والله...

- يللا يا (دعاء) بتعملي إيه كل ده؟

كان (سامح) يقف في الصالة مُتَمَلَّمِلًا وقد ارتدى كامل ملابسه: استعدادًا للخروج، جاءه صوتها من داخل غرفة النوم قائلًا:

- حالًا يا (سامح)، بَظَبُّط الطرحة بس وجاية أهو على طول.

نظر في ساعته بلا سبب تقريبًا، فهو يعلم أنهما سيخرجان للنزهة فقط. ما من موعد أو ساعة معينة في الموضوع، إلا أنه كان يعب الانضباط في كل شيء حتى التنزه، كما كان يكره الانتظار ويمل منه للغاية، وعلى الرغم من التزام (دعاء) بمعظم قواعده إلا أن موضوع التأخير هذا يضايقه كثيرًا.

نظر في ساعته للمرة الثانية وكاد يمم بمناداتها مرة أخرى حين سمع صوت كعبيها يطرقان الأرض قبل أن تظهر على باب غرفة النوم مرتدية فستأنًا طويلًا واسعًا بلون وردي فاتح، مزس عند الصدر والأكمام بزهور مطرزة بلون أغمق قليلًا، أما حجابها وحقيبتها وحذاؤها ذو الكعب العالي فقد كانوا جميعًا باللون الأبيض. اعترف لنفسه بأنها تبدو في غاية الجمال، وقد ظهرت في وجهها لمحة ملائكية لم يرَها من قبل، ابتسمت وهي ترى تأثير مظهرها على وجهه الذي ارتفع حاجبيه وانفتح فمه قليلًا وهو يتأملها من أعلى رأسها حتى كعبئ حذائها المدببين، كانت سعيدة لأنها استطاعت تغيير ملامح وجه (سامح) الجامدة التي لم تكن تتغير كثيرًا، خصوصًا في الأونة الأخيرة.

- الطقم ده كله جديد، اشتريته قبل ما ننقل هنا على طول، وقلت البسه في أول خروجة نخرجها سوا في الشقة الجديدة.

قالتها (دعاء) وهي تدور حول نفسها كي يرى (سامح) كامل تفاصيل ملابسها قبل أن تقف في مواجهته مرة أخرى وتتابع:

- ابه رأيك، حلو؟

ظلت عينا (سامح) معلقتين بوجهها في شرود لبضع ثوان قبل أن يقول:

- إنتى حاطة ماكياج؟

اندهشت (دعاء) من عبارته وردة فعله التي لم تتوقعها، بهتت ابتسامتها قليلًا وهي تقول:

- خفيف.
- لأ تقبل.

ارتبكت قليلًا وتكسرت الكلمات على شفتها وهي تقول:

- أ.. أنا والله ما حطيت غير شوية كحل و.. وروج بس.

- طيب خشي خفي الروج ده فاقع أوي.

ظهر القليل من خببة الأمل على وجبها إلا أنها هَزَّت رأسها وقالت بخفوت:

- حاضر.

وقف في الصالة في انتظارها حتى خرجت مرة أخرى بعد دقيقة وقد أطاعته فيما طلبه، بل إنها حتى خففت في بقية زنتها دون أن يطلب. لم تكن ابتسامتها واسعة كأول ما خرجت ولكنها تبتسم على كل حال.

شعر أنه قسا علها قليلًا فتقدم منها وارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتيه وهو يقول:

- يعني انتي مش عارفة إن انا ما بحبش المكياج التقيل.
  - عارفة.
  - ثم انتي شكلك كده أحلى بكتير.

هنا عادت ابتسامتها إلى اتساعها السابق خاصة عندما أمسك رأسها وقَبَّل جبينها قبل أن يمسك يدها برفق ويقودها إلى باب الشقة.

\*\*\*

في شوارع وسط البلد المزدحمة. سارا متجاورين يتطلعان إلى نوافذ المجلات التجارية الكبيرة بأضوائها الميرة. كانت الابتسامة تُزِّيَنُ وجه الاثنين، (دعاء) بابتسامتها الواسعة الطفولية نوعًا، و(سامح) بابتسامته الرصينة المتخفِظة إلى حبِّ كبير، وبالرغم مما يعتمل بداخلهما من الرصينة المتخفِظة إلى حبِّ كبير، وبالرغم مما يعتمل بداخلهما من -131

مشاعر مختلطة إلا أن أيًا منهما لم يُرِد إفساد تلك النزهة على الآخر بأي شكل.

خصوصًا بعد المشاكل التي زادت بينهما في الأونة الأخيرة بدون سبب واضح.

- شبعتي ولا لسه جعانة؟

قالها مبتسمًا لها فضحكت وهي تمسك بطنها قائلة:

- جعانة إيه ده انت لو دوست على بطني هطلع كشري من وداني.

ضحك بدوره وهو يقول مداعبًا:

- خسارة.. خلاص بقى مفيش نصيب.

- مفيش نصيب ف إيه؟

- أصل كنت عايز أأكلك أيس كريم من (العبد).

تعلقت بذراعه بحركة طفولية وهي تقول:

- لا أنا جعانة، أنا لسه جعانة جدًا على فكرة.

ضحك الاثنان وهما يتجهان نحو المحل الذي يقع في شارع (طلعت حرب) والذي كان على بُعدِ بضعة شوارع منهما.

دخلا وانتقيا الأنواع التي يرغبان فيها قبل أن يتجه (سامج) لدفع الحساب في حين أمسكت هي بكأسهما وسبقته إلى الخارج. كان يدفع الحساب وعينه على (دعاء) التي وقفت تنتظره على الرصيف أمام المدخل. انعقد حاجباه بشدة حين توقف شاب لا يتعدى الثامنة عشر من عمره بجوارها وقال لها شيئًا ما، لم يستطع (سامح) أن يسمع ما قاله الشاب بسبب الصخب الشديد داخل المحل وخارجه، أدارت هي رأسها بعيدًا متجاهلة ذلك الشاب الذي قال بضع كلمات أخرى قبل أن ينصرف، لكنه لم يزها وهي تفعل ذلك بسبب احتشاد المارة والزبائن أمام المحل.

هو فقط رأى الشاب يحادثها، انتهى من دفع الحساب بسرعة ليشق طريقه بصعوبة داخل المحل المزدحم برواده حتى وصل إليا وهو يبحث بعينيه عن الشاب الذي لم يتمكن من اللحاق به وقد ذاب بسرعة بين جموع المارة.

- تعرفیه منین ده؟

قالها بنبرة حادة مفاجنة وهو يحدجها بنظرة شك فارتبكت قليلًا من طربقته وهي تقول:

- أنا ما أعرفوش ده ك....

قاطعها بحدة أكبر وعلا صوته وهو يقول:

- أمال كان بيكلمك ليه؟؟
- كان بيسألني على مول (طلعت حرب) فأنا م...
  - مول إيه، المول أهه، ده بيستعبط.

قالها بعصبية مشيرًا إلى المبنى القريب فأسرعت تقول:

- مانا عارفة يا (سامح)، أنا نفسي حسيت إنه مش مضبوط.
  - وبتتكلمي معاه ليه لما حسيتي إنه مش مضبوط؟
    - أنا ما اتكلمتش.
- انتي مش لسه قايلة إنه كان بيسألك على المول! ثم انا نفسي شايفه من جوه وهو بيكلمك.
  - أيوة هو اتكلم لكن انا ما ردتش.
  - ازداد الشك في نبرته وعينيه المتسعتين وهو يقول:
  - ده وقف يتكلم شوية، أنا شفته، يعني كان واقف بيكلم نفسه!
  - والمصحف ما رديت عليه، ده انا حتى دؤرت وشي الناحية التانية.
    - أنا ماشفتش الكلام ده.

انتهت في تلك اللحظة إلى عيون المارة التي كانت تتابع (سامج) بصوته العالي وهو ينهرها كالأطفال. فترقرت عيناها بدموع الخجل وهي تقول:

- بس ده اللي حصل والله.

نظر إلها في حيرة وشك، قد تكون صادقة فعلًا لكنها أيضًا قد تكون كاذبة. ماذا يدربه؟ كيف يتأكد؟؟ أما هي فقد شعرت باختناق وعجزٍ نام أمام أسئلته ونظراته التي تنهمها بقسوة.

لماذا يفعل هذا بها وهي لم تخطيء فعلًا، وكيف تُثْبِثُ له ذلك؟ ثم إنه من المُهِين أصلًا أن يتهمها بالكذب في أمرٍ كهذا. هل يظنها مجنونة مثلًا لتقف في الشارع وتحدث شابًا لا تعرفه بكل تساهل، ماذا دهاه؟ اعتادته غيورًا ولكن ليس إلى هذا الحد، لقد تعدى مرحلة الغيرة إلى الشك الصريح، يشك بها بجنون في حين أنها تعبه وتخلص له بجنون أيضًا

- حتى لو ما رديتيش، إنتي شجعتيه على الكلام معاكي بلبسك ده.

- ما انت شفته قبل ما ننزل وما قلتليش حاجة عليه.

- بقولك إيه، الطقم ده ما يتلبسش تاني بعد كده، مفهوم؟؟

- حاضريا (سامح)

صمت الإثنان تمامًا بعد عبارتها تلك، ناولته كأسه فالتقطه منها ومضبا يأكلان بلا شهية ويسيران بصمت وتجهم

\*\*

هل تحولت حياتها معه إلى نوعٍ من التمثيل؟

هكذا فكرت (دعاء) وهي تنصت في شرود لصوت الماء المنهمر من الصنبور إلى قاع حوض المطبخ القديم الذي وقفت أمامه تغسل الصحون لقد رأته وهو يتفقّد هاتفها المحمول بالأمس ليتأكد من أنها لم تتعدث إلى أحد.

ودغم أنه من المفترض أن تتضايق من هذا التخوين إلا أن هذا لم يكن أكثر ما ضايقها فعلًا. ما ألمها واحتقها بعق أنه حتى بعد تأكَّده ما زال يشك فها. ليت تجسساته هذه تجعله يثق فها، ولكنها أبدًا لا تفعل. فهو مستمر بالشك ومستمر بالتجسس، صحيح أنها لا تزال تحبه جدًا إلا أن غيرته، أو شكه بمعنى أصح، أصبح شيئًا خانفًا. لم تعد تستطيع تحمُّل طباعه السينة لأجل خاطر صفاته الطبية التي بدت وكانها اختفت أو كادت تحت وطأة تعامله شديد السوء معها. خاصة بعدما علما بعدم قدرته على الإنجاب.

فجأة انتقل تفكيرها إلى الشقة. أقنعت نفسها أن كل ما رأته وسمعته وشعرت به ليس إلا كوابيس أو تهيؤات أو هلاوس. أيُّ شيء سوى أنه حقيقي، صحيح أنها ما زالت تكره أن نظل بمفردها في الشقة حين يغيب (سامج) في الشركة.

ولكنها يجب أن تتحمل ولا تنهار أو تستسلم لإحساس الخوف كي لا تضايقه، وكي تستمر حياتها هي نفسها، على الأقل حتى تتعوّد عليها، ولكن، ألا يتزامن تغيِّر طباع (سامج) مع انتقالهما للشقة؟ أيكون لهذا علاقة بذاك؟ أنراه يتصرف هكذا بسبب تغيِّر نمط ومكان حياتهما؟ وهل سيتحسن بمرور الوقت أم أنها تحاول فقط أن تخدع نفسها كي تتمكن من تعم...

انقطع حبل أفكارها فجأة حين سمعت صوت طرقات قوية على الباب. تركت ما تفعله وأغلقت الصنبور قبل أن تجفف يديها في جانبي ثوبها وتعقد حاجبها وهي تقول بضيق واستنكار:

<sup>-</sup> إيه الطربقة دى، ما فيه جرس!

خرجت من المطبخ إلى الطرقة وهي ما تزال تجفف يديها في ثوبها وتقول معدثة نفسها:

- ده لا يمكن يكون (سامح)، ولا تلاقيه نسي مفتاحه يمكن.

وصلت إلى الصالة حين سمعت صوت الطرقات ثانية، توقفت في مكانها فجأة وقد أدركت أمرًا، هذه الطرقات لا تأتي من باب الشقة، بل من باب غرفة النوم الرئيسية.

\*\*\*

لم تكن (دعاء) قد أفاقت من الصدمة الأولى بعد حين عاجلتها الصدمة الثانية على هيئة صرخة رجل عالية قادمة من نفس الغرفة. اتسعت عيناها بشدة وتسمرت في مكانها وهي واقفة وقد أولت ظهرها للغرفة، سَرَت رعدة خفيفة في جسدها وكأنه يغشى أن يتحرك كثيرًا.

استعادت من الشيطان وهي تدور حول نفسها ببط: كي تواجه الغرفة وأنفاسها تتسارع وتتلاحق من الرعب والترقب، كان الباب مُغْلَقًا كما تركته، أم تراه كان مفتوحًا.

لقد نسيت حقًا من شدة الخوف، المهم أنه الأن مغلق سواء اكانت تركته هكذا أم لا، ليته كان مفتوحًا فانغلاقه هذا يجعل الأمر أصعب يكثير.

أُخَدُت نفسًا عميقًا في محاولة لاستجماع قواها وهي تخطو نعو الباب المغلق. أقنعت نفسها أن الوقت نهازًا وأن الأشياء المُخِيَفَة لا تحدث عادة بالنهار، تمتمت بآيات قرآنية ترددت بصوتِ خفيض على لسانها الذي جَفَّ من شدة الخوف.

أخيرًا وقفت أمام الباب وهي تشعر بطنين صامت داخل أذنها. وقفت لبضع ثوان متوقعة أن ينفتح الباب فجاة من تلقاء نفسه كما يحدث في أفلام الرعب. تمالكي نفسك يا (دعاء)، أنت في عالم الواقع ولست تمثلين فيلمًا. هكذا خَدَّنَت نفسها وهي تمسك بمقبض الباب بيد مرتعشة لتديرها وتفتحه.

راحت فتحة الباب تنفرج أمام عيناها المتسعتين بترقب، واللتين راحتا تجوبان الغرفة بسرعة فانقة بحثًا عن أيّ شيء غرب، لكن الغرب فعلًا أنها لم تجد أيٍّ شيء على الإصلاق، الغرفة خالية وطبيعية تمامًا، ولكن، أهذا أفضل حمًّا أم أسوا؟

ألقت (دعاء) نظرة شك أخيرة على الغرفة قبل أن تغلق بابها مرة أخرى، لم تدريم فعلت ذلك حفًا، لقد بدا وكأنها ترغب لا إراديًا في حبس ما في الغرفة بداخلها.

أيًا كان ما هو، وحتى وإن كانت لا تراه فعلًا. استدارت وابتعدت عن الباب وهي تسير في الصالة بتشتت على ساقها المرتجفتين حين سمعت صوت الجرس.

انتفضت للمرة الثالثة وهي تنظر حولها بحثًا عن مصدر الصوت الذي تبينت أنه أب من التليفون الأسود في الركن. سارت حتى وقفت أمامه تتطلع له بأنفاس ميهورة وهي تقول مندهشة:

## - هو مش (سامح) قال إن مفيش حرارة واصلة الشقة؟ \*\*\*

طُلُ الجرس مستمرًا كأنه مُصرِّ على الرئين حتى تجيب. كانت ما تزال على دهشتها حين أمسكت السماعة التي بدت لها شديدة البرودة لتضعها على أذنها، ذلك حين سمعت ذلك الصوت العميق يقول:

عرافة حكاية الولد اللي كل اللي حواليه اتهموه ظلم إنه سرق البيضة، وعنَّى عشر سنين وكبر الولد ولسه كل اللي حواليه بيتهموه إنه سرق البيضة، في الأخر قرر الولد إنه يسرق بجد. لأنه مهما عمل محد ش هيصدق إنه بريء، أهي دي حكايتك يا (دعاء). (سامج) شايفك دايمًا خاينة وكل اللي مستنيه هو دليل اتهامك، وانتي عارفة كويس إنه عمره ما هيئق فيكي. طالما مفيش حل إنك تطلعي برينة، ليه ما تجربيش الغيانة، ولو لمرة.

اتسعت عينا (دعاء) وهي تشهق قبل أن تقول بصوتٍ مُتَقَطِّع من شدة الارتباك والغضب:

- إنت مين وعرفتني إزاي؟

عاد الصوت العميق يقول بنبرة بدت لها ساخرة:

- تقصدي عرفت اللي جواكي ازاي؟؟

أسرعت (دعاء) بوضع السماعة مكانها كأنما تخشى أن يكمل ذلك الرجل كلامه قبل أن تشعر بذلك الضعف الشديد في ساقها والذي جعلها تسرع نحو أقرب مقعد لتلقي نفسها عليه وتحني رقبتها لأسفل خافضة عينها نحو الأرض وأنفاسها تتردد في صدرها بصعوبة.

\*\*

(سامح) جالسًا على الأربكة في الصالة واضعًا إحدى ساقيه على الأخرى وعيناه مركزتان على الجريدة التي يقلّب فيها بين يديه.

عاد من عمله منذ قليل وتناول طعامه سريعًا وها هو ذا يجلس مسترخيًا مرتاخًا. ليس هناك وقتٌ أنسب الإخباره، كذا فكرت (دعاء) وهي تقترب منه حاملة صينية عليها فنجان من القهوة، وضعت الصينية على منضدة صغيرة أمامه قبل أن تجلس على الأربكة بجواره.

خَيَّمَ الصمت عليهما لدقيقة أو اثنين لم يُسمَع فيهما سوى صوت تقليب أوراق الجريدة في يد (سامج) الذي ظُلَّت عيناه مركزتين على الجريدة فلم يلحظ التردد البادي على وجه (دعاء)، والتي راحت عيناها تتحركان بتوتِّر كانها تفكر كيف تبدأ كلامها.

(mlas) -

دون أن يرفع عينيه عن الجربدة أجابها:

- نعم"
- الشقة دى مش مربحاني.
  - مش مربحاكي ازاي؟
- معرفش، فيها حاجات غرببة.

- حاجات زي إيه؟
- زي موضوع المراية، والناس اللي كانوا في أوضة النوم.
  - قلنا كنتي بتحلمي يا (دعاء).
- والنهاردة سمعت صوت حد بيخبط وصوت راجل بيصرخ ف...

أنزل (سامح) الجريدة من أمام وجهه وهو يقاطعها قائلًا:

- راجل.. راجل مين؟

ضايقها أنه لم يُعطِ كلامها اهتمامًا إلا عندما ظهر رجل في الموضوع. لكنها على الرغم من ذلك أخفت ضيقها وهي تقول:

- معرفش، الصوت كان جاي من أوضة النوم.

بشكِّ سألها:

- وهو كان فيه حد في أوضة النوم؟؟

 لأ، لما دخلت مالقيتش حد، بس انا متأكدة اني سمعته، وكنت واقفة ساعتها في المطبخ بغسل مواعين، يعني أكيد ما كنتش نايمة

نظر لها مليًا قبل أن يعود ليرفع الجريدة أمام عينيه ويقول:

- إنتي في عمارة كبيرة في وسط البلد، يعني ممكن يكون صوت حد من الجبران أو حد في الشارع. صمنت قليلاً وهي تفكر في كلامه، أتراه يكون على حق، إن ما يقوله احتمال وارد فعلاً ولكن.. ولكنيا متاكدة أنها سمعت الصبوت، ومتأكدة أنه كان صادرًا من غرفة النوم، لذلك وجدت نفسها تقول بإصرار لم تعهده في نفسها:

لأ، الصوت كان جاي من أوضة النوم، أنا متأكدة، الشقة دي فيها
 حاجة غلط.

أخذ نفسًا عميقًا قبل أن يبعد الجربدة قليلًا عن وجهه ليلتفت إليها قائلًا:

- الشقة ما فيهاش حاجة يا (دعاء). إنتي بس اللي بتتدلعي حبتين. دي لقطة، 400 جنيه في الشهر وكورسة وجنب شغلي، بدل ما كنا عايشيين في (الخصوص) وبيطلع عيني كل يوم عشان اروح الشغل في ميعادي، وارجع آخر النهار مهدود حيلي.

صمت قليلًا وهو يتأملها قبل أن ينحني إلى الأمام قليلًا ويثبت عينيه في عينها وهو يقول:

- ولا يمكن انتي مش عاجبك موضوع إنها جنب شغلي ده.

نظر إليها مَلِيًّا بعد أن قال عبارته كأنه يراقب تأثيرها على وجهها الذي لم يبدُ عليه سوى الاندهاش وهي تقول:

- ومش هيعجبني ليه؟؟

تراجع في جلسته مرة أخرى وهو ما يزال يراقب كل حركة وسكنة تقوم بها قائلًا:

- يعني.. مش عايزاني اكون جنبك أوي كده طول الوقت.. عايزة تبقي براحتك. خُيِّلَ إليها في البداية أنها لم تفهم قصده ولكنها بعد بضع ثوانٍ من التفكير فهمت التلميح الواضح في جملته، ربما لو خرجت تلك الجملة من أيَّ شخصٍ أخر غيره لما كانت تعني ما تعنيه ولكنها تدرك جيدًا ما يرمي إليه.

ظُلّت صامنة لا تجد ما تردّ به عليه، بادلته النظر وثبتت عينها في عينه كما يفعل هو، ظلٌ حبل النظرات مشدودًا بينهما، بادنًا بعقدة الشك من جهته ومنتهيًا بعقدة العتاب عندها.

انقطع ذلك الحبل أخيرًا عندما أبعد عينيه عنها ليعود إلى جريدته ويقول مُنْهِنًا الأمر:

- من الآخر أنا مش هسيب الشقة دي، مش مستعد اتشحطط في المواصلات ساعة ونص رابح وساعة ونص جاي كل يوم زي زمان. كفاياني بهدلة بقى.

اختلطت مشاعر (دعاء) فجأة بعد عبارته الأخيرة: تارة تشعر أنها غاضبة منه، ضائقة بشكه الزائد عن الحد، وتارة أخرى تشعر بشفقة غربية عليه، هي لم تجرب أن تضع نفسها مكانه وتحمل نفس مشاعره: أن تعجز عن الإنجاب، أو حتى عن المعاشرة الجنسية.

ترى كيف سيكون شعورها لو حدث معها ذلك. وجدت نفسها دون أن تدري تربت على كتفه بتعاطف. لا تعرف إن كان حقيقيًا أم تمثيلًا. اختلط عليها الأمر لاختلاط مشاعرها، ولكنها على الرغم من ذلك وجدت صوتها يخرج حانيًا من بين شفتها وهي تقول له: - خلاص یا حبیبی، ما تضایقش نفسك.

ولأنها تعرفه أكثر مما يعرف نفسه. وبالرغم أنه لم يعلق ولا حتى النفت نحوها، إلا أنها شعرت بالتأثر الذي أخفاه خلف جمود وجهه. مالت لتلتقط فنجان القهوة وتناوله إياه مبتسمة وهي تقول:

- إشرب القهوة قبل ما تبرد.

تناول منها الفنجان بابتسامة مجاملة خفيفة في حين مالت هي نحوه وقبّلته في خده قبل أن تنهض قائلة:

- هقوم أنا بقى.

- رايحة فين؟

- هاخد دش في السريع واجيلك على طول.

قالها قبل أن تغيب داخل الطرقة المؤدية إلى الحمّام والمطبخ، سمع صوت انغلاق باب الحمّام بعد عدة ثوان تلاه صوت انهمار الماء من الدش بعد عدة دقانق.

ظل في مكانه يقلب في الجريدة وبرتشف القهوة باستمتاع وقد هدأت نفسه نوعًا بعد حركة (دعاء) وكلماتها. فجأة. رنَّ جرس التليفون الأسود القديم، أجفل وهو ينظر إلى يساره حيث يقع التليفون بدهشة وقال:

- ایه ده، بیرن ازای ده؟؟؟

ترك الجريدة والقهوة ونهض من مكانه متجهًا إلى التليفون ليرفع سماعته ويضعها على أذنه بحذر و.. - وحشنيني يا (دعاء)، وحشنيني برغم إني كنت معاكي النهاردة. هجبلك بكره زي كل يوم وجوزك في الشغل، عايزك تلبسيلي قميص النوم الأزرق القصير اللي بعيه.

تغيرت ملامح (سامح) واتسعت عيناه بعدما سمع، أبعد السماعة عن أذنه ليضعها في مكانها على التليفون الذي راح ينظر له بغضبٍ وذهولٍ. رفع عينيه إلى الطرقة المؤدية للحمّام حيث تستمم (دعاء).

تخيّلها وقد خلعت ملابسها ووقفت تحت المياه بجسدها العاري. تخيل هذا الجسد ورجل آخر يقبّله وبنامّسه، اتسعت عيناه أكثر حتى بدا أشبه بشخص مجنون، عاد ببصره نحو التليفون لينظر له بغيّل كما لو كان ينوي تحطيمه، كما لو كان هو نفسه ذلك الرجل الذي سمع صوته من خلاله منذ قليل.

قبضت أصابعه على سلك التليفون بغيظ ليجذبه من قابسه بعصبية. فقط ليكتشف أنه ينسحب في يده بسهولة. وأنه غير متصل بأى قابس أصلًا.

\*\*\*

شعرت بقدمها الصغيرتين المشدودتين وقد تقوستا داخل حذاء أسود ذو كعبٍ عالٍ، ورغم طرف ذلك الكعب القوي المدبب فيي لا تكاد تسمع له صونًا وهي تسير فوق أرضية الغرفة الخشبية. تلك الغرفة, هي لا تذكر أنها دخلتها من قبل. منذ جاءت هي و(سامح) إلى هنا، ورغم ذلك فهي تعرفها جيدًا، تعرف أنها الغرفة الثالثة في الشقة، غرفة الاستوديو، وها هو المصور ينحني على الكاميرا ليضبطها رشما تستعد هى للتصوير.

تنورتها الواسعة تلمس ركبتها برقة وهي تسير لتقف أمام مرآة جانبية صغيرة تعلو رَفًّا وُضِعَت عليه بضعة أمشاط صغيرة، وفرشاة للشعر، والقليل من أدوات الزينة، مظهرها يبدو غربيًا جدًا ولكنها رغم ذلك لا تستغربه، هذه هي، ورغم ذلك في ليست هي.

شعرها قد تُمَوِّح في تصفيفة لم تزها إلا في أفلام الخمسينيات، عيناها تحددتا بخطِ أسودِ عربض يرتفع لأعلى عند نهايتهما، وشقتاها تألقتا بطلادٍ ذي لون أحمر داكن.

شعرت وكأنها صورة على غلاف مجلة قديمة، تفاصيل كل شيء تبدو واضحة وحقيقة جدًا، ورغم ذلك فهي أيضًا لا تستغرب أيَّ شيء.

وقفت أمام المراة لتتلمس شعرها وتتأكد من مظهرها قبل أن تلتفت مبتسمة إليه وقد رفع رأسه عن الكاميرا ووقف يتطلع إليها بصمت. بنفس الخطوات التي لا تصدر صوتًا، ذهبت لتجلس على كرسي التصوير في حين ترك هو موضعه خلف الكاميرا واتجه إليها ليمسك رأسها بأطراف أصابعه وبضيطه في وضع معين وعيناها لا تزال مُعَلَّقة بوجهه الجاد، شعرت بأنها تعرفه جيدًا رغم أنها لم تزه من قبل.

تعرف حركاته وسكناته، وكل تعبيرات وجهه وجسده، الغريب أنها لم تسأل نفسها كيف، ولا تعجبت أصلًا من كونها كذلك. عاد إلى موقعه خلف الكاميرا والنقط صورتها وفلاش أبيض ضخم أضاء الغرفة لثوان وفي تسمع صوت شيء يتكسر، ثم اعتدل وخرج من الغرفة فاختفت الابتسامة من على وجه (دعاء) وخلّت محلها اللهفة وهي تنهض من على الكرسي لتتبعه وتمد يدها أمامها وتناديه.

سارت نحو باب الغرفة الذي بدا بعيدًا جدًا رغم قربه، تراه أمامها لكنها لا تصل إليه مهما جَدَّت في السير، رفعت صوتها كي يسمعها وهي تنادي باسمه:

- (منصور).. نت رايح فين؟.. إستنى يا (منصور).

\*\*\*

الدخان يعبق هواء الصالة من حوله والسيجارة في بده توشك على الانتهاء، عجز (سامح) عن النوم هو ما جعله ينبض من فراشه ويخرج إلى الصالة ليجلس على المقعد المواجه لغرفة النوم يراقب (دعاء) النائمة ويدخن. هذه هي سيجارته الثالثة وقد سحب آخر نفس فيها وأطفأها وهو يفكر ما إذا كان سيشرب الرابعة أم سينام.

أمسك علبة سجائره لياخذ واحدة أخرى وبشعلها مُفْضِلًا الاختيار الثاني، راح يسحب منها النفس تلو الاخر دون أن يشعر باي طعم لها، كانه يحرق جوفه وأعصابه فحسب، ذلك حين سمع صوت (دعاء) اتنا من غرفة النوم، زكَّر بصره عليها وهو يرى حدود جسدها المُمَدِّد في الغرفة المُظلمة، هل استيقظت؟ ماذا تراه يكون أيقظها في منتصف اللبل فجأة مكذا؟ نهض من مكانه والسيجارة في يده مقتربًا من الغرفة لبرى ما هناك. إنها ما تزال نائمة ولكن.. منذ متى وهي تتعدث أثناء نومها، وما هذا الذي تقوله بالضبط؟؟

### - (منصور).. إنت رايح فين؟.. استنى يا (منصور).

تجمد (سامح) على باب الغرفة حين صنك الاسم مسامعه، وقطب جبينه وهو يتطلع إلى زوجته مشدوهًا، إنها نائمة وتحلم، تحلم برجلٍ أخر على ما يبدو، هناك رجل معها الآن في الحلم وهي تطلب منه أنه ينتظر. فلماذا؟ وما الذي يفعله معها في الحلم أصلًا؟؟

## - ستنی یا (منصور).. (منصور).

نسي السيجارة بين أصابعه فتجمع رمادها حتى احترقت عن أخرها دون أن يشعر، عيناه معلقتان بجسدها الذي راح يتلوى على الفراش وأذناه لا تسمعان سوى صوتها وهي تنادي باسم (منصور). ضاقت عيناه وهو ينظر إليها بتوعد وظُفْر، فقد التف حبل إدانتها حول عنقها أخيرًا.

\*\*

لم يبدُ على (دعاء) أنها تذكر أيُّ شيء عن حلم الليلة الماضية وهي تفتح عينها في صباح الهوم التالي وتلثاءب بقوة قبل أن تمد يديها لتتمحل فقط لتكتشف أن النصف الثاني من الفراش خالٍ تمامًا، وهذا يعني أن (سامج) ليس بجوارها، (سامج)، أين (سامج)؟

كان (سامح)، وعلى النقيض التام من (دعاء)، يذكر كل تفاصيل الليلة الماضية، كان جالسًا على كرسي طاولة الزبنة وبجواره منفضة سجائر اختفت تقريبًا تحت تل من الأعقاب، عيناه الحمراوان والهالات السوداء أسفلهما كانت تشي بليلة لم يذق فها طعمًا للنوم.

أما وجهه المُزهَق وفَكُهُ المُتَصَلِّب فكان يُظْهِرُ توعُدًا شديدًا وغضبًا مكتومًا.

- إيه يا حبيبي، صاحي من إمتى؟
  - مين (منصور) ده؟

ببرود وصرامة قالها كأنه لم يسمع ما قالته (دعاء) التي نظرت له بعدم فهم وأثار النوم لا تزال واضحة في وجبها وصوتها وهي تقول: - (منصود) مد:؟

- 100 M
- أنا اللي بسأل.
- أنا معرفش حد اسمه (منصور).
- أومال كنتي بتنادي عليه وانتي نايمة امبارح ليه؟

تطاير أثر النوم قليلًا من عينياها وهي تقول باستنكار:

- أنا كنت بنادي على واحد اسمه (منصور)؟؟

ظلُّ صامتًا يتطلع إليها بثبات وفي عينيه نظرة مُخِيْفَة أربكتها وجعلتها تصمت قليلًا قبل أن تحاول الابتسام وهي تقول ببساطة:

- أكيد كنت بحلم.

- مانا عارف إنك كنتي بتحلمي، مين بقى (منصور) اللي كنتي بتحلمي بيه ده؟

- صمتت قليلًا كأنها تفكر قبل أن تهز رأسها في حيرة وهي تقول:
- والله ما اعرف یا (سامح)، أنا حتى مش فاكرة أصلًا أنا حلمت امبارح بایه؟
  - يعني انتي ما تعرفيش حد اسمه (منصور)؟
    - خالص

ظلَّ صامتًا وعيناه ثابتتان على عينها قليلًا قبل أن يأخذ نفسًا عميقًا وهو ينهض من كرسيه قائلًا:

- ماشي.

لم تبدُّ كلمته وكأنها تحمل اقتناعًا بما قالته بقدر ما بدت كفاصل أو هدنة بين معركتين، ربما تكون هي التي ربحت هذه الجولة ولكنه اقترب جدًا من الإمساك بها، والأنشوطة في يديه تضيق شيئًا فشيئًا.

- (سامح)، إستني

كان قد وصل إلى باب الغرفة حين سمعها تناديه فاستدار نحوها بليفة وعلى وجهه نظرة تحفز، هل ستقول من هو (منصور)؟ هل ستعترف حثًا؟؟

- إنت متأكد إن انا اللي كنت بتكلم؟
  - يعني إيه؟

صمتت قليلًا قبل أن تنهض من الفراش وتنظر حولها بقلق وخوف ثم تقول بتردد:

- أصل أنا حاسة إن الشقة دي مش مظبوطة.

حدجها بنظرة طوبلة من أعلى رأسها حتى أسفل قدمها قبل أن يقول:

- الشقة بردو هي اللي مش مطبوطة.

\*\*\*

منذ مغادرته للشركة وحتى وصوله أمام الشقة وقلبه يدق بصوت عال يُصِمُّ أذنيه وبكاد يغفي عنه كل الأصوات المحيطة رغم صغيها، قال لنفسه أنه سيغادر الشركة مهما حدث، حتى لو لم يعطوه إذنًا بالانصراف، وحتى لو اضطر إلى تقديم استقالته أو الصراخ في وجه مديره كي يطرده.

وقف أمام الباب قليلًا في محاولة لتبدئة أنفاسه المتسارعة قبل أن يولج المفتاح في القفل،كان حريصًا على عدم إصدار أدنى صوت أثناء دخوله، ها هي ذي الصالة الواسعة تبدو خالية هادئة. وها هو ذا باب غرفة النوم الرئيسية المفتوح يكشف جزءًا من الغرفة نفسها. والتي يسمع صوت (دعاء) أتيًا منها.

\*\*\*

جلست (دعاء) أمام المرآة الضخمة في غرفة النوم الرئيسية تُمَشِّطُ شعرها الناعم الطويل، مرتدية ذلك القميص الأزرق القصير الذي يعبه (سامح) وفي نفس الوقت يجعلها تبدو مثيرة للغاية. وبالرغم من كل الأحداث الغربية والكوابيس التي هاجتمها في هذه الشقة إلا أن مزاجها كان رائقًا نوعًا ما في تلك اللحظة مما دفعها إلى الهمهمة بأغنية قديمة لا تعرف هل كانت تعرفها من قبل أم أنها ظهرت فجأة بعقلها:

- أنا هوبته.. وانتهيت وليه بقى لوم العزول.. يحب إني أقول .. ياربت الحب ده عني يزول

انتهت من تمشيط شعوها وهي تبتسم من كلمات الأغنية الغربية الغي شعرت بأنها مخباة في عقلها وأن كلماتها تجري على لسانها بسهولة كأنها تحمل لها ذكرى سعيدة.

وضعت الفرشاة على طاولة الزينة ثم خفضت رأسها وفتحت الدرج الذي تحتفظ فيه بأدوات الزينة الخاصة بها وراحت تعبث بينها باحثة عن شيءٍ ما وهي ما تزال تدندن. كانت متهمكة فيما تفعله فلم تشعر بـ (سامح) الذي يسير في الصالة على أطراف أصابعه متجهًا إليها.

ولا بذلك الرجل غير واضح المعالم الذي بدا انعكاسه ظاهرًا في المرآة أمامها وكأنه يقف خلفها تمامًا.

\*\*

لقد اقترب الأن من الغرفة وصار يسمع صوت (دعاء) أعلى وأوضح لكنه لا يميز ما تقول، فجأة، خرج من الغرفة رجل، لكنه خرج بظهره وركض نحو غرفة النوم الثانية. اتسعت عينا (سامح) وتستَّر لثوانِ من وطأة المفاجأة لكنه تمالك نفسه وخلُّ الغضيب محل الدهشة في نفسه وهو يجري ليلحق بالرجل ويدخل الغرفة خلفه.

\*\*\*

الغرفة خالية والنافذة مفتوحة، كان هذا أول ما طالع عيني (سامج) فور دخوله إلى الغرفة الثانية، أسرع نحو النافذة وراح ينظر من خلالها في كل الاتجاهات.

لم يكن يعرف ما يبعث عنه بالضبط، فمن الصعب أن يكون ذلك الرجل قد قفز إلى الشارع بهذه السرعة، ولكن أين ذهب إذن؟ هو متأكد أنه راه، هل هذا هو (منصور) الذي كانت (دعاء) بهذي باسمه في حلمها؟

اشتاط غضبًا عند تلك النقطة فترك مكانه عند النافذة ليندفع نحو غرفة النوم الرئيسية، فإن كان ذلك الحقير الذي رأه يخرج من غرفة نومه يستحق القتل مرة، فالعاهرة التي استقبلته على فراشه تستحق الفتل آلف مرة.

اندفع إلى غرفة النوم الرئيسية في حال أشبه بالجنون وقد احمر وجبه وهو يليث بشدة، وما إن وقعت عيناه على (دعاء) وهي في كامل زنتها، مرتدية ذلك القميص الأزرق القصير، حتى شعر وكأن المشهد أمامه قد اصطبغ فجأة بلون أحمر قان. "هاجيلك بكرة زي كل يوم وجوزك في الشغل، عايزك تلبسيلي قميص النوم الأزرق القصير اللي بعبه"

1616

- (سامح).. إيه اللي جابك بدري أوي كده النه...

قطعت (دعاء) عبارتها مرغمة عندما انهال (سامح) على وجبها بصفعة بلغت من قوتها أن أسقطتها من فوق المقعد الذي كانت تجلس عليه وهي تطلق صرخة ذهول قصيرة قبل أن تشهق قائلة:

- إيه يا (سامح) فيه إيه؟؟؟

انفّضً عليها وأمسكها من شعرها بقوة وهو يصفعها ويصرخ بطريقة جنونية والزّبَدُ يتجمع في ركني شفتيه:

- مين الراجل اللي لسه هربان من أوضتك؟

شعرت (دعاء) بفروة رأسها تكاد تنسلخ وهي تصرخ في ذهول قائلة:

- راجل مین؟؟

- فاكراني جاي من الشغل بالليل.

ازدادت سرعة وقوة صفعاته لها وبدأ بركلها بجنون وهي تحاول حماية وجهها بيديها صارخة:

- أنا كنت حاسس من الأول إنك بتخونيني

قالها (سامح) ثم سحيها من شعرها وهي تتلوى وتصرخ حتى وصل إلى السرير فرفع رأسها وصدمه بحافته لتنبثق الدماء من منبت شعرها وتسيل على جيتها وعينها.

- والله ما خُنتك"

كان الألم يبدو واضحًا في صوتها ووجهها وهي تقول عبارتها تلك قبل أن تسقط منهارة على الأرض من إثر ضربة رأسها فجثم فوقها (سامح) وضغط على عنقها بِغلِ مُكملًا على ما تبقى منها.

- هو ده (منصور)، هه؟ (منصور) اللي بتحلمي بيه، مش كده؟؟"

كان يسأل دون أن ينتظر إجابة ولعابه يتساقط على وجه (دعاء) الثي فتحت فمها لا لتجيب، بل لتحاول أن تصرخ أو أن تسجب نفسًا من الهواء الذي يمنعه عنها، راحت أطرافها تنتفض في حركة عشوائية في محاولة لإبعاده ووجهها يتغير تدريجيًا إلى اللون الأزرق، أما هو فقد زاد من ضغطه وهو يصرخ بجنون كلما تحركت أو قاومت.

لم تتصور (دعاء) أنها تموت. ولم تتصور أن الموت موجع هكذا، بدأت الرؤية تتضبب أمام عينيا لتصبح مشوشة مهترة، وذات لون أقرب إلى الرمادي، كأن النور في عينها ينطفئ بالمعنى الحرقي. شعرت أنها صارت أضعف وأعجز عن المقاومة، وأن أطرافها لا تتحرك تقريبًا، في تلك اللحظة رأت شخصًا يقف هناك خلف (سامج). ادارت عينها نحوه، أرادت أن تنبه (سامج) إلى وجوده كي يصدقها، وفي داخلها أجابت سؤاله دون أن تتمكن من تحريك لسانها به..

كان آخر ما رأته هو شيء يشبه الدموع في عيني (سامح)، ومن خلقه وجه الرجل الذي راح ينظر لها قبل أن تتوقف أنفاسها في صدرها. وتقوقف أطرافها عن الحركة تمامًا.

\*\*\*

### - وبعدين..؟

نظر (سامح) لمحدثه بوجه متصبّب وعينين زانغتين اسود أسفلهما بشدة، تعلقت عيناه بالمعطف الأبيض المُعَلَّق على المشجب بجواره في شرود، هو لا يدري لِمْ يظنونه مجنونًا في حين أنه لم يفعل شيئًا، لقد غسل عاره فحسب، وهذه لا تعتبر إلا جريمة شرف، فما بال هؤلاء الناس، لماذا يتصرفون هكذا، لكن، لكن كل ما يفعلونه لم يكن يهمه فعليًا ولا يؤثر فيه، فكل ما يضايقه فعلًا هو أن...

# - كُمِّل يا (سامح)..

عاد (أيمن) الطبيب المكلف بتقييم حالته العقلية يستحثه على الكلام بلهجته الهادنة وهو يجلس خلف مكتبه البسيط في إحدى غرف مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. أما (سامح) فقد جلس على

مقعد أمام مكتب (أيمن) وقد أحنى رأسه وشرد بصره قليلًا قبل أن يقول باقتضاب:

- شفته وهو خارج من الأوضة.

- هو مين؟

صمت (سامع) لعظة كأنه لا يرغب في الإجابة قبل أن يقول بصوتٍ خفيض:

- (منصور).

- بس الشقة ما كانش فيها غيركم انتوا الاتنين.

- مهو الـ. الكلب أول ما شافني نَطَّ من الشباك.

بدا الغضب على وجه (سامح) في تلك اللحظة فعاد الطبيب يسأله بهدوء:

- انتوا ساكنين في الدور الكام يا (سامح)؟

- التالت.

- وتفتكر ممكن حد ينط من الدور التالت وينزل سليم؟

قطب (سامح) جبينه وهو يحرك عينيه بمنة وبسرة كأنه حائرٌ أو كأنه يبحث عن الإجابة في عقله قبل أن يقول:

- معرفش، بس انا شفته.

- شفته وهو بينط؟
- لأ، بس هيكون راح فين يعني؟؟!
  - يمكن مكانش موجود أصلًا.
    - لأكان موجود.

قالها بإصرار يحمل رنة غضب فتوقف الطبيب قليلًا قبل أن يعود ليقول:

- قلت لي اسمه إيه؟.
  - (منصور).
- و(منصور) ده انت تعرفه؟
  - 4 -
- أومال عرفت اسمه منين؟
- سمعتها بتنادي عليه وهي نايمة.
- وده اللي خلاك تتأكد إنها بتخونك؟

صمت (سامح) مرة أخرى وهو يكتم الدموع التي تتجمع في عينيه في حين عاد الطبيب ليكمل كلامه قائلًا:

والمكالمة اللي رديت عليها وكانت من عشيقها، مش انت بنفسك اللي
 قلت إن التليفون مفهوش حرارة؟

شعر (سامج) بالحيرة وبالدموع تزداد غزارة في عبنيه مع كلمات (أيمن)، تمنى لوكان بإمكانه أن يسكته، إنه لا يدري حقًا، لوكان هو على حق فكلمات الطبيب لا معنى لها، ولوكان الطبيب على حق ف...

- مش عارف.

- اللي سمعته في التليفون ده كان اللي جواك، إللي نفسك تسمعه عن (دعاء)، انت اللي كنت بتتكلم يا (سامح).

اتسعت عينا (سامج) وهو يستعيد تلك المكالمة في عقله مرة أخرى. هل.. هل كان ذلك صوته؟ هل ذلك الذي تحدث معه كان هو نفسه!

هنا عجز (سامج) عن الاحتفاظ بجموده أكثر من ذلك، وتقطع صوته وهو يقول في لهجة أشبه بالانتحاب:

- أنا.. أنا ما قصدتش أقتلها. أنا لا يمكن أقتل (دعاء)، (دعاء) دي.. دي.. أنا.. أقتلها ازاي يعني؟ هي عارفة، حتى اسألها، متقول لك إن انا.. إن انا مدما قتلتهاش"

- خلاص یا (سامح)، أنا مصدقك.

قالها (أيمن) بلبجة مُتَفَّهَمَة مُحَاوِلًا تهدئته وانحنى على ورقة أمامه ليكتب شيئًا ما. صمت (سامج) وهو يحني رأسه حتى كادت تلامس ركبتيه والدموع تسبل من عبنيه لتغرق ملابسه، لكن كل ما يفعلونه لم يكن يهمه فعليًا ولا يؤثر فيه. فكل ما يضايقه فعلاً هو أنه يشتاق إليها كثيرًا، صحيح أنه يراها، براها قبل نومه، براها عندما يكون بمفرده، أو حتى عندما يكون مع الأخرين، إلا أنها لم تعد (دعاء) زوجته التي يعرفها، لم يعد يستطيع أن يُقْتِلْهَا أو يلمسها كالسابق، نعم، هو يراها، يراها في كل وقت و في كل مكان، كلما اقشعر جلده أو شعر ببرودة في أطرافه، بالضبط كما يراها الأن تقف إلى يمينه وتنظر له بحزن شديد.

\*\*

الحكاية الأولى

كانت الشقة مظلمة تمامًا حين فتح (عبد الباق) بابها پهدوء في تلك الساعة المتأخرة من الليل، دخل متسحبًا كأنه لص وهو يضع حقيبته على الأرض وبشعل ضوء الصالة مُعلِّقًا عينه بباب غرفة النوم الرئيسية الذي كان مغلقًا.

سمع صوتًا خفيضًا يأتي من غرفة النوم كأنه موسيقى للحن يعرفه. غشاوة الغضب تكاد تعمي عينيه وعقله يتمنى لو كان ما قاله (سعيد) ناتجًا عن خيالٍ واسعٍ لا أكثر. أرهف أذنيه لينصت جيدًا وهو يتجه إلى غرفة النوم وبنادي بصوت عال:

# - (عزبزة)

كان قد اقترب جدًا من الغرفة حين سمع صوت جلبة خفيقة وهمهمات خافتة تصدر منها وفجأة.. انفتح باب الغرفة عن آخره وظهر (صالح) من خلفه عاربًا حافي القدمين. لا يستر جسده سوى ملابسه الداخلية فحسب. أما ملابسه ونعليه فقد كانوا مكومين تحت إبطه بلا نظام.

لم يستغرق ظهور (صالح) عند الباب إلا بضع ثوانٍ فحسب فقد اندفع خارجًا بسرعة شديدة ليصطدم بـ (عبد الباقٍ) في طريقه ويسقطه أرضًا ثم يجري نحو باب الشقة ليفتحه وبختفي عن الأنظار بسرعة البرق.

ظلُ (عبد الباقي) في مكانه على الأرض مذهولًا ينقل بصره بين باب الشقة الذي تركه (صالح) مفتوحًا أثناء فراره وبين غرفة النوم المظلمة وصوت أغنية (أنا هويته) أصبح واضحًا له وهو يأتي من "الجرامافون" الذي نقلته (عزيزة) لغرفة النوم، رغم معرفته بما يحدث مسبقًا إلا أنه لم يتصور أنه سيرى فداحته هكذا بعينيه.

لم يستغرق ذهوله سوى بضع ثوانٍ فحسب. هَبُ بعدها واقفًا وَحَلُّ الغضب محل الذهول في نفسه وهو يندفع إلى غرفة النوم وبشعل ضوءها بضربة عنيفة من كفه لتطالعه (عزنزة) جالسه على الفراش تهندم حول جسدها جلباب نوم مفتوح الأزدار، يبدو وكأنها ارتدته للتو. وتعيد شعرها بسرعة إلى الوراء.

- (عبد الباقي)!

قالتها وهي تنظر له بخوفٍ، فاقترب نحوها وقد انقلبت ملامح وجهه من شدة الغضب وهو يقول:

نايمة مع الصبي بتاعي في فرشتي يا بنت الكلب.

ازداد خوف (عزبزة) مع اقترابه منها وهي تقول بصوتٍ مرتجف:

- هقولك إيه اللي حصل يا (عبد الباقي).

- فاكراني في (طنطا)، صح؟

رفع (عبد الباقي) كفه الكبيرة ونزل على وجبها بصفعة صَفَّرَت لها أذنها وهو يصرخ بغضب:

- بتخونيني يا وسخة

لم تكن تلك الصفعة القوبة سوى بداية لعدة ضربات وصفعات أخرى انهالت على وجه (عزيزة) وجسدها وجعلتها تبكي وتصبرخ من الألم وهي تتوسّل له وترجوه من بين صرخاتها قائلة:

- ارحمني.. ارحمني يا (عبد الباقي).

لم تزد دموعها وتوسلانها غضبه إلا اشتعالًا، لقد ضبطها متلبًسة بالجُرم أمام عينيه، رأى صبيّه يخرج راكضًا من غرفة نومه بملابسه، ثم هاهي تبكي وتصرح طالبة الرحمة، أي رحمة!

أمسك (عبد الباقي) برأس (عزيزة) وصدمه بحافة الفراش فشجَه ليسيل خيط دماء من أعلاه لكنه لم يهتم وظل يصفعها بقوة وسط توسلاتها، ألقاها أخيرًا فوق الفراش واتجه إلى الدولاب وهو يقول بتصهيم:

- مش هيطلع عليكي نهار إلا وانتي في تربتك يا بنت الكلب.

فتح الدولاب وظلٌ يعبث بالملابس حتى عثر على مسدسه الساقية الكبير الذي رخصه منذ عشر سنوات ولم يستخدمه، وعلبة الرصاص الموضوعة بجانبه، تناول المسدس بينما سقطت العلبة من يده التي ترتجف من شدة الغضب فسقطت الرصاصات متناثرة على الأرض.

هناك غشارة تتكون أمام عينيه، برغمها اتحنى يتحسس الرصاصات ليقبض على مجموعة مها وبيداً في حشو المسدس وقد اتخذ قرارًا بقتلها فعلًا. هنا نسيت (عزوزة) ألمها والدماء التي سالت على جيها حتى وصلت إلى عينيا، لتندفع نحوه صارخة وتنشيث بيده محاولة تقبيلها لكنه دفعها لتسقط على الأرض فعادت مرة أخرى تحاول التعلق بقدمه بينما هو يكمل حشو المسدس غير عابيء بكل ما تفعله.

بل إن ما تفعله لم يزده إلا غضبًا وتصميمًا، انتهى من حشو المسدس وصوّبه إلى رأسها. كاد إصبعه يعتصر الزناد فعلًا لولا ذلك الصوت الذي سمعه، صوت بكاء طفلٍ صغير، نظر نحو الباب ليرى ابنه (سعيد) واقفًا هناك يبكي بحرقة والدموع تغرق وجهه، وبجانبه (منصور) يحتضنه صامتًا.

توقفت أصابع (عبد الباق) وأبعد المدس عن رأس زوجته وهو ينظر إلى ولديه بتأثّر قبل أن يضع المسدس في جببه، هنا هدأت (عزبزة) وتركته وهي تنظر إلى الأرض بغجل، ساد الصمت إلا من صوت (سيد درويش) المتصاعد من الجراماقون يقول: "أنا وحبيبي في الغرام .. مفيش كده ولا في المنام"، لم تكن لتتصور أن ظهور ولديها سينقذها من الموت لكنها أيضًا لم تتصور أن تُفضّح أمامهما هكذا.

امتلأت عيناها بالدموع وقد بدا لها في تلك اللحظة أن الموت أهون بكثير، أما (عبد الباق) فقد وضع المسدس بجيبه وهو يسير حتى وقف أمام الطفلين ووضع بديه على رأسهما بعنان وهو يقول بأسف:

- أمكم خاينة.. جابتلي العار، القتل حلال فيها، لكن انا هسيبها تعيش علشانكوا انتوا، بس يا رب عارها ما يلحقكوش. قالها ثم التفت ليلقي نظرة ازدراء على (عزيزة) وهو يبصق علها قبل أن يترك الغرفة. كفكف (سعيد) دموعه وقد هدا قليلًا دون أن يقهم وقبّها أنه كان المسؤول عمًا حدث.

أما (منصور) فقد ظل وجهه من بداية الموقف وحتى نهايته جامدًا. لم يبك كشقيقه ولم يصرخ كأي طفل عادي، فقط ظل ينظر إلى أمه بصمت، لم ينظر لها بحزن كأخيه، ولا باحتقار كأبيه، لم يحمل وجهه أي تعبير يشي عمًا بداخله رغم الصراع الدائر في نفسة، فرغم سنوات عمره النسع، والتي قد يظنها البعض لا تكفي كي يستوعب الموقف، إلا أنه كان يستوعبه ويخزنه في مكان ما من عقله.

قد ینسی البالغون أنهم کانوا أطفالًا في یوم من الأیام، لذلك تجدهم یحسبون أن عقل الطقل قد ینسی وأن جرحه قد یندمل، ولكن نظرات (منصبور) کانت تشی بغیر ذلك.

\*\*\*

انتهت (عزبزة) من رص الأطباق على المائدة قبل أن تنادي ولديها، مرً على تلك الحادثة ما يقرب من العام الأن وقد بدا أن نارها صارت رمادًا. أو هذا ما كان يبدو على السطح فحسب.

خرج (سعيد) و(منصور) من غرفتهما إثر سماعهما لنداء الأم. كان وجه (سعيد) عاديًا بينما كان (منصور) لا يزال يحمل ذلك التعبير الجامد المتجهم، كأنه التصق به منذ تلك الليلة، وهو ما لاحظته عليه، فلم يعد يبنسم نهائيًا حتى ولوصدفة. اتخذ الصبيان مقعديهما حول الأم التي جلست بدورها قبل أن تمند يدها حاملة الطعام إلى فم (سعيد) الذي فتحه تلقائيًا ليتناوله ببساطة. حاولت أن تفعل المثل مع (منصور) لكنه أبقى فمه مغلقًا وهو يبعد وجهه عنها بقرفي.

لم يكن (منصور) يخفي ازدراءه لأمه، لم يكن يحاول حتى أن يفعل. كان يراها شيئاً مُدَّشًا لا أُمَّا، أما هي، فرُغَمَ معرفنها التامة لما فعلته إلا أنها ظَلَّت أَمَّا رغم كل شيء، انحفر الحزن عميفًا على وجهها عندما أبعد (منصور) وجهه عنها، لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يقدم فيها على حركة كتلك، ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة.

\*\*\*

- خالو جه.. خالو جه يا جماعة

هكذا راح (سعيد) يصيح بفرحة وهو يستقبل (عبد العال) خاله الذي جاء لزبارتهم.

(سعيد) قد بلغ الثالثة عشر منذ بضعة أشهر وقد بدأت ملامحه هو وأخوه في التكوُّن والوضوح، ظهرت الوسامة التي ورثاها من الأم مع بعض اللمحات الرجولية التي أخذاها عن الأب خاصة (منصور) الذي بدأ شعرشاريه ولحيته ينبت على استعياء.

أما (سعيد). فقد كان وجهه ما يزال ناعمًا طفوليًا بعض الشيء تمامًا كشخصيته التي ظلت هادنة وخجولة كما هي. خرج (منصور) مبتسمًا من غرفته هو وأخوه، والتي صارت تعوي فراشين منفصلين الأن. إلى الصالة، وقد بدا سعيدًا هو الأخر لحضور خاله، كانت تلك من المرات النادرة التي يبدو فيها (منصور) سعيدًا، كانت سعادته لسبين.

الأول هو حب الولدان لخالهما بصفة خاصة بسبب أسفاره الدائمة هنا وهناك، والتي يجمع من خلالها التحف والمعروضات التي يزخر بها متجره في (خان الخليلي)، تلك الأسفار التي يعود منها محمَّلًا بالهدايا والحكايات المسلية التي تثير خيالهما الغَضَ.

أما السبب الآخر، فهو التغيير الذي يُخدِنُهُ ظهور أي شخص أو زائر جديد في حياتهما الروتينية والتي لا وجود فيها تقرببًا إلا لـ (عزيزة). التي لا يطبق (منصور) حتى خيالها على الأرض، خصوصًا بعدما ترك (عبد الهافي) المتزل وصاريرى ولديه من خلال زباراته المتفرقة لهما فحسب.

أما (عزيزة) فقد كانت تعرف جيدًا مقدار المحبة التي يكنها ولداها لخالهما، لذلك تتركه معهما بعد أن تعييه بحرارة لتذهب وتعد الطعام للجميع تاركة المجال لهما كي ينعما بوقتهما معه، خاصة (منصور) التي كانت تحاول إسعاده بأي شكل.

(عبد العال) شأبًا في مقتبل العمر، يكاد يقارب (منصور) و(سعيد) في سنهما. وقد كان أنيقًا حليق الوجه، يرتدي ملابس أفرنعي كما كان (عبد الهافي) يقول. وبحُكم تعامله مع رواد متجره، كان أكثرهم من الأجانب وقد تأثر بهم (عبد العال) وصار يتقن بعض اللغات كالفرنسية والإيطالية والإنجليزية بلمجانها.

كل هذا جعله قريبًا من نفس الولدين ومن عالمهما وثقافتهما، جعلهما يجدان سهولة في التعامل معه على عكس والدهما خشن الطباع رغم حنيته الفائقة معهما.

- عندي ليكوا النهاردة مفاجأة.

قالها (عبد العال) مبتسمًا فجاوبه (منصور) بابتسامة مماثلة وهو يقول:

- مفاجأة إيه؟.

أشار (عبد العال) إلى الكيس القماشي الكبير الذي يحمله قائلًا:

- جايبلكوا معايا هدية.

- هدية واحدة!

قالها (سعيد) بسرعة دون تفكير فنظر له أخوه بعتاب وهو يقود خاله كي يجلس قائلًا بحدة:

- ما تبقاش قليل الذوق يا (سعيد).

تُغَضَّبّ وجه (سعيد) بالحمرة في حين جلس (عبد العال) وهو يضحك قائلًا: - ما تكسفوش يا (منصور)، هما فعلًا هديتين مش هدية واحدة.

كان وجه (سعيد) ما يزال في حُمرَة الدم حين أشار له خاله كي يجلس إلى جواره قبل أن يربت على كتفه برفق وهو يقول:

- يلا افتحوا الكيس وشوفوا إيه اللي جوه، بس خلي بالكم أوي عليهم.

اشتعل الفضول في نفس الصبيين خاصة (سعيد) الذي أمسك طرف الكيس مع أخيه ليفتحاه بحذر وترتُّب وبنظران بداخله قبل أن تتسع أعينهما وبطلق (سعيد) شهقة عالية قائلا:

- إيه يا خالو ده؟ هو صاحي والا ميت؟؟!

أما (منصور) فقد بدا أكثر تماسكًا وهو يمد يده داخل الكيس الكبير ليُخرج أحد الأرنيين المُحَنَّطَين بالداخل ليتأمله وهو يقول:

- زي اللي في متحف جنينة الحيوانات يا (سعيد)، بس متحنط.

ضحك (عبد العال) من نظرة (سعيد) إلى داخل الكيس وقال:

- امسكه ياد ما تخافش، مش هيعضك.

أما (منصور) فقد راح يتحسس أرنبه بإعجاب وهو يقول:

- (إبراهيم) صاحبي راح متحف (فؤاد الأول الزراعي) الجديد وبيقول فيه حاجات من دي كتير هناك.

التعنيط ده فن يا ولاد، وهواية حلوة وبتكسّب كمان لو حد اشتغل
 عليها بإخلاص، ولو تحبوا تتعلموه، أنا ممكن اعلمكم بنفسي.

(سعيد) في تلك اللحظ قد تجرأ ولمس الأرنب داخل الكيس بحذرٍ في حين النفت (منصور) إلى خاله بلهفة قائلًا:

- بجد يا خالو؟

- بجد طبعًا.

- طب مش التحنيط ده معتاج أدوات ومواد.. ثم احنا هنجيب الحيوانات نفسها منين؟

- كل ده سهل، المهم.. عايزين تتعلموا ولا مش عايزين؟

في نفس واحد وبحماسة كبيرة أجاب الاثنان:

- عايزين طبعًا.

10100

في ذلك الوقت الميت من اليوم، والذي تكون أغلب الأسر فيه قد تناولت طعام الغداء، المتبوع غالبًا بأكواب الشاي، ثم اتجهوا إلى غرف نومها للحصول على بعض الراحة أو نوم القيلولة في وقت "العصاري".

اعتاد (منصور) على الخروج من شقيّم مغلِقًا الباب خلفه بهدوء قبل أن يتلفت حوله بحذر ويتخد طريقه نحو درجات السلم، ليست تلك التي تهبط به إلى أسفل كما قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما التي تصعد به إلى أعلى، إلى سطح البناية. صعد (منصور) الدرجات بعضة وسرعة حتى وصل إلى القمة، إلى (أميمة) التي تلتظره هناك مستندة إلى السور بفستانها الأثيق المحتشم الذى راح النسيم يداعب طرفه بخضة.

مشاعرهما الطفولية قد نضجت وتحولت على مَرِّ السنين إلى حب شاب غض، تمامًا كملامحهما وتكوينها الجسدي، فها هي ذي (أميمة) وقد صارت أكثر جمالًا من ذي قبل، بعينها المرسومتين ووجهها البيضاوي المحاط بشعرها الأسود الناعم الذي قَصَّته عند ذقتها ليحتوي ملامحها الرقيقة بنعومة.

أما جسدها، فقد ظل ضِليلًا يميل إلى القِصَر كما هو مع نحول في الخِصر وامتلاء بسيط في تلك المناطق التي جعلت منها أنثى.

(منصور) أيضًا قد تغيرُر؛ ازداد طولًا ووسامة، صار بهتم بتصفيف شعره الناعم الذي يفرقه من الجانب، كما صار يهتم بأناقة ثبابه وتليمع حذائه، خاصة عندما يقابل (أميمة)، أما وجهه، فقد تحول من الابتسام الدائم إلى العبوس الذي لم يكن ينكسر إلا نادزًا، إن مارس هواية التحنيط التي علمها خاله له ولسعيد، أو كلما قابل (أميمة).

## - وحشتيني.

قالها (منصور) بصوت هادئ فاستدارت إليه بوجه أشرقته ابتسامتها الجميلة، كان هذا هو نفس موعد لقانهما منذ الصغر وإن اختلف المكان، اختلف ليتمكنا من البوح بما تجيش به صدورهما بعيدًا عن الأعين والأذان، فهما لم يعدا طفلين ولم تعد اهتماماتهما تنحصر في دحرجة "البلى" ولعب (الاستغماية)، صارا الأن يختلقان الأعذار؛ كشراء قلم أو ممحاة كي يتمكنا من التسلل واللقاء بحُرِّية.

بعيونٍ مسبلة وخدين ورُّدهما الخجل، قالت (أميمة):

- وانت كمان.
- أنا كمان إيه؟

ابتسمت وازداد خداها احمرازا دون كلام لكنها استسلمت لكف (منصور) الدافئة التي امتدت لتلتقط راحتما الباردة مثيرة تلك القشعريرة الخافتة التي تحها في كل مرة يمسك فها يدها وهو يقول:

- بحيك.

فتحت شفتها لتجيب فعاجلها قائلًا:

- ولو قلتي وانا كمان هازعل بجد.
- لأ أنا مقدرش على زعلك انت عارف.
  - قوليها طيب.

تعلقت عيناها بعينيه قليلًا قبل أن تبتعد عنهما بخجل وهي تقول:

- ما تكسفنيش بقى يا (منصور).

ذابت الابتسامة من على وجهه وهو يقول بخفوتٍ:

- براحتك.

بدت عليها اللهفة وهي تقول:

- (منصور).. انت زعلت بجد؟؟

كان وجهه قد عاد لتعبيره المقطب الجاد مرة أخرى وامتلأت عيناه بالحزن وهو يهز رأسه نفيًا بطريقة مزقت قلب (أميمة) التي لم تكن تحتمل رؤيته حزيثًا فعادت لتقول:

- حقك علي، وحياتي عندك ما تزعل.
- أنا مش زعلان منك انتى يا (أميمة)، أنا زعلان من كل حاجة

بحدر وخفوتٍ قالت:

- إنت اتخانقت مع والدتك تاني؟
- لأ.. بس مبقتش قادر حتى ابْصَلها، لسه مش قادر انسى اللي حصل.
   وعندي شعور اني عمري ما هنسى.

كانت (أميمة) هي المخلوق الوحيد الذي باح له (منصور) بسرّ خيانة والدته، والوحيدة التي كانت تعرف كيف تخفف من حرفة الأثر الذي تركته تلك الخيانة، فها هي ذي ترفع يدها لتربت على خده برفق لتهدنته ولكنه على الرغم من ذلك ظلٌ مقطبًا مطرق الرأس.

إنها تعبه، تعبه حقًا وهو بعرف ذلك رغم خجلها وحداثة سنها التي تمنعها من قول الكلمة صراحة. تحبه وتفهم احتياجه لسماعها تقولها حتى وإن كان يعرف، لكنها شعرت بداخلها في تلك اللحظة شيئًا يشبه النار، نار أشعلها اختلاط حيها له بإشفاقها عليه، جعلتها تقدم على فعل لم تكن تتصور أن بإمكانها الإقدام عليه في حياتها.

وجدت نفسها ودون مقدمات، نتحسس ذراعي (منصور) برفق قبل أن تطوقه بذراعها بحنان بالغ، لكنها لم تدرك في تلك اللحظة وهي تعتضنه، أن النار التي أردات إطفاءها بتلك الحركة، لم تزد إلا استمالًا، اشتعال وصل إلى (منصور) نفسه الذي ضمها هو الآخر إلى صدره بقوة شعرت بها حتى ضلوعها.

كان يشعر وهو يعتضبًا أنه يعتضن طفلة صغيرة وأمًّا في نفس الوقت، طفلة يفوح منها عطر البنفسج الذي كانت تتعطر به دومًا، العطر الذي يُشعره أنه يعتضن زهرة البنفسج نفسها، بكل رقبها وجمالها، يعتضنها بقوة كي يتغلغل عبيرها بداخله، وبرفقي كي لا يعرقها في ذات الوقت.

وببطءِ المُقبل على أمر لا يرغب فيه، افلت (منصور) (أميمة) وهو يتأمل ملامحها بتأنّي كأنه يراها لأول مرة. مفتقدًا ذلك الدف، الذي منعه التصاق جمده بجمدها اللين الرفيق، أما هي نفسها. فقد ظلت بضع لحظات تتأمل ملامح (منصور) في ضوء جديد هي الأخرى، بوجهٍ خَصْبُنة خُمرة الخجل والدفء والإحساس بالأمان

وعينين تنشدان ذلك الأمان من جديد، وأمام مناشدة عينها الخضراوين الشبهتين بعيني قطة صغيرة خانفة. لم يتمالك نفسه وسرعان ما غاب معها في عناق أخر، أطول وأشد حرارة. جاءت فكرة التقبيل في عقله وفي عقلها في نفس اللحظة. استعادت ذاكرته مشهدًا من فيلم أجنبي رأه عندما اصطعبه خاله مع شقيقه للسينما، وقد انطبعت القُبلة في ذهنه لأنها تختلف عن القُبّل التي رأها في الأفلام المصربة الأخرى.

بلع ربقه محاولًا التغلب على تردده. أبعدها مرة أخرى ببطء قليلًا حتى صار وجه كل منهما أمام الآخر ببضعة سنتيمترات. نظر لشفاها الصغيرة المحددة بلا أحمر شفاه. فتحت هي فمها قليلًا يحركة لا إرادية كأنها تبلغه بأنها مستعدة لاحتضان شفتيه.

قرُب رأسه منها فأغمضت عينها وهي تشعر بشفتيه تلامس شفتيها برقة كأنها تستكشفها، اقتربت بوجهها منه أكثر لتلتحم شفتاه بها بقوة، شعر هو بملمس شفتها الرطب من الداخل بينما تركت هي شفتيه لتتحرك بحربة وتتعامل مع شفتها. ظلا على هذا الوضع لدقيقة حتى ابتعدت هي قليلًا وأمسكت رأسه تتأمل تفاصيل وجهه، ثم قالت مبتسمة وبصوت صادة:

- بحبك.

160608

- ده بابا یا (سعید).

تقريبًا تغيِّر كل شيء فيما عدا النفوس التي عجزت جروحها عن الاتدمال. كان (عبد الباقي) قد ترك الشقة لـ(عزبزة) لتقيم فيها مع ولديهما، وصار يعتمد على الزبارات التي كانت هذه واحدة منها - كي يرى ولديه وبرعي متطلباتهما. بدا وجه (منصور) جامدًا وهو يحبي والده وبعتضنه قبل أن ينادى على أخيه كي يأتي وبحبيه هو الآخر، لكن صوته حمل سعادة واضحة لم تظهر على قسمات وجهه.

خرج (سعيد) من غرفة النوم الثانية - التي يتشارك فيا مع (منصور) - ليعتضن والده قبل أن يتجه ثلاثهم ليجلسوا جميعًا في الصالة، وبعد سؤالهما عن الأحوال والدراسة، خفض (عبد الباقي) صوته قليلًا وهو يقول بعدرٍ:

- أمكم هنا؟؟

رد (منصور) بقرفٍ واقتضابٍ قائلًا:

61 -

زفر (عبد الباقي) بضيقٍ ثم وضع يده في جيبه وخرج بها حاملة مبلغًا كبيرًا من المال أعطاه لهما الذي قال:

- مش محتاجين كل ده يا بابا.

أضاف (منصور):

- ده المصروف بتاع كل شهر بيتبقى وبنحوش منه.

ربت (عبد الباقي) على أيديهما وهو يقول:

خلصوا مصرفوكوا واطلبوا تاني ومالكوش دعوة، تعالولي على
 الدكان تاخدوا اللي انتوا عايزينه.

نظر (عبد الباقي) لغرفة نوم (عزبزة) وهو يضع يده في جيبه ويخرج مبلغًا ضخمًا آخر من المال ليعطيه لـ (منصور) قائلًا:

- خد وصَّل فلوس كل شهر لأمك، الحمد لله اني ما شوفهاش الشهر ده.

لم يكد يتم عبارته حتى خرجت (عزيزة) من غرفة نومها في ثوبٍ منزلي محتشم وهي تقول بأدب:

- أنا أهو يا حاج.

اتجهت (عزيزة) إليه وجلست على مقعد مواجه له وخفضت عينها إلى الأرض وهي تقول:

- عايزاك في موضوع يا حاج.
  - عايزة إيه؟؟

قالها (عبد الباقي) بقرف فعادت (عزبزة) لتقول:

- مش عايزة اكلمك قدام العيال.

نظر لها (عبد الباقي) قليلًا متأملًا وجبها قبل أن يشير لـ (منصور) و(سعيد) بالنهوض فأطاعاه على الفور واتجها إلى غرفتهما، تبادل (عبد الباقي) النظر مع (عزيزة) التي تقول:

- أنا خايفة على (منصور)
  - إيه اللي ناقصه؟

قالها مستفسرًا بقليل من اللهفة والقلق فردت هي بأسف:

ناقصه ما يبصليش بقرف، ناقصه يحترمني، يحبني، (منصور)
 بيعاملني كأني عدوته، مش قادرينسى اللي شافه من 8 سن...

- محدش هینسی.

قالها مقاطعًا إياها فانهار صوتها والدموع تتجمع في عينها وهي تقول:

- إيه يا أخي ربنا بيسامح وانت و(منصور) مش عايزيين تسامحوني.

نهض وألقى بالمال على الكرسي الذي كان يجلس عليه قبل أن يتوجه نحو باب الشقة وهو يقول:

- مش مش عايزين نسامح.. إحنا مش قادرين نسامح.

وصل إلى باب الشقة ففتحه ليخرج وأغلقه خلفه في حين بقيت (عزبزة) في مكانها وهي تنتحب بصوت مسموع، أما (منصور) و(سعيد). فقد كانا واقفين خلف باب غرفتهما المردود يستمعان إليهما منذ البداية.

\*\*

صارت (عزيزة) وحيدة تمامًا، تجلس وحدها، تأكل وحدها، تفعل كل شيء تقريبًا وحدها، كانت تدرك جيدًا ما فعلته، لو يستعرض المرء نتاج فعلته قبل الإقدام عليها لما وُجِدَت كلمة الندم.

لحظة ضعف أنهت على حياتها دون أن تزهق روحها. لا زالت تذكر يوم تشيِّلت بيد (عبد الباق) وقبِّلت قدمه كي لا يقتلها. لقد ندمت لأنها أخطأت وندمت أكثر لأنها لم تتركه ليقتلها عقابًا لها على فعلتها. فيذا العقاب الذي تعيشه أشد وطأة من القتل. لم يتركيا إلا من أجل ولديها التي صارت تعيا معهما كالغربية الأن، عرفت فيما بعد أن (صالح) قد اختفى بعد تلك الليلة بعدما وجدوا دماءٌ تغرق فراشه في غرفته على السطح لكتهم لم يجدوا أثرًا له، تمنت أن يكون مصيرها مثله، برغم أنها تشعر بأن (عبد الباقي) وراء اختفائه أو قتله بمعني أصح.

لكن (سعيد) الذي لا تكنّ له مشاعر حالية اختفى وتركها تواجه نظرات الجميع وخاصة نظرات (منصور) التي تمزقها، لم تكن تعرف أنه في تلك اللحظة يقف خلف باب غرفة النوم الثانية ويختلس النظر لها وهي جالسه على المائدة تأكل بمفردها من طبق صغير أمامها.

الغضب يغزوا ملامحه بقوة، أما هي، فقد استغرقت في أفكارها، تمترجع شريط حياتها وهي تمضغ طعامها بشرود حين شعرت بالم حاد مفاجيء في بطنها، توقفت عن المضغ وتقلصت ملامحها لعخلة وهي تمسك بطنها ثم ما لبث وجهها أن استعاد هدوءه، فقد زال الألم كما هاجمها فجأة، اندهشت (عزيزة) قليلًا لكها لم تعط أهمية للأمر وعادت لتكمل طعامها ظنًا منها أن ما حدث لم يكن سوى وعكة طارنة فحسب.

\*\*\*

ها هو ذا (منصور) يقف مع والده قرب باب الشقة يصافح آخر خمسة رجال في طريقهم للخروج، اللون الأسود يغلب على ملابس كل منهما، وكان وجه (منصور) – الذي كان على أعتاب الثامنة عشرة من عمره - يحمل تعييره الجامد المعتاد، أما الشقة، فقد خلت من كل مقاعدها وأثاثها تقريبًا ليحل محل ذلك مقاعد خشبية متراصة. جلس (سعيد). ذو الخمسة عشر عامًا. على واحد منها بوجه أحمر وعينين غارقتين في الدموع التي كانت ما نزال تتساقط على وجهه، كان (سعيد) يبكي بصدق حزنًا على أمه

- شكر الله سعيكم

قالها (منصور) لأخر المعزين قبل أن يغلق الباب وبتوجه نحو أحد المقاعد استعدادًا لتنظيف الشقة فأوقفه (عبد الباقي) بيده وهو يقول:

- سيبك من ده. أنا بكرة هبعتلكم حد يروّق البيت، تعالى دلوقت علشان عايزك في موضوع انت و(سعيد).

أتجه (عبد الباقي) نحو (سعيد) وجلس على الكرسي المجاور له في حين تناول (منصور) مقعدًا ووضعه قبالهما ليجلس عليه منصتًا لوالده.

- عندي حاجتين عايز أقولهم، أولهم ما تحملوش هم شغل البيت بعد موت امكم. كل يوم الصبح بدري هاتجيلكم أم (صبحي) اللي شغال معايا في الدكان تنضف البيت وتعضرلكم أكل اليوم كله وتسيبه في المطبخ، لغاية ماكل واحد فيكم يتجوز.

صمت (عبد الباق) قليلًا وهو يخرج من جببه علبة سجائر معدنية ليأخذ منها واحدة وينظر لولديه بنوع من الارتباك والقلق. وضع السيجارة العريضة في فمه وأشعلها بعودٍ من الكبريت قبل أن ينفث دخانها في الهواء ثم يقول بتردد: - لما ماتت امكم بعد ما انعشت ونامت وطلبتوني في التلافون وجيت وشوفتها، خلصت كل حاجة بسرعة، تصريح الدفن وشهادة الوفاة، وجبت مغسلة تفسل الجثة وما تقولش لحد على أي حاجة تشوفها، علشان الموضوع ما يدخلش فيه البوليس، لأني عارف الحقيقة، قولتلي يا (سعيد) إن امكم بعد ما اتعشت بساعة جالها إسهال وترجيع؟

- آه.

قالها (سعيد) مجيبًا فعاد (عبد الباقي) ليقول:

- وانا عطار، ولما شُفت الجثة عرفت اللي حصل.

صمت (عبد الباق) بضع لحظات ثبت فها عينه في عين (منصور) قبل أن يقول:

أمكم اتسممت بالزرنيخ.

هنا أدار (سعيد) عينيه هو الآخر نحو وجه (منصور) الجامد، ورغم تركز عيني والده وأخيه عليه، إلا أن وجهه ظل جامدًا بشكلٍ غير مفهوم.

\*\*\*

كان (عماد) يحمل حقيبة سفره الكبيرة في يد ولوحًا خشبيًا كبيرًا في الله الأخرى وهو يخطو بداخل الشقة ويجيل عينيه يمنة ويسرة في أرجانها، وقعت عينيه على المعنطات المعلقة في صالة الشقة ولكنه لم يشعر بشيء نحوها، بل اعتبرها ديكورًا سيئًا لا أكثر، أوما برأسه في رضا وهو يقول للبواب الذي يقف خلفه حاملًا بقية حقائبه:

- مشر مطالة،

ترك (عماد) الحقيبة على الأرض وأسند اللوح إلى الجدار قبل أن يلتفت إلى البواب وبضيف:

بس أهم حاجة يكون فيها أوضة تنفع تبقى ستوديو، زي ما فيَمتك،
 أنا هستخدم الشقة للتصوير.

 طبعًا يا بيه، الشقة دي أصلًا كانت بتاعة واحد مصوراتي، أنا هوريك الأوضة بنفسي.. تحب احط الشنط فين؟

- خليهم هنا على جنب.

وضع البواب الحقيبتين بحرص على الأرض ثم اتجه نحو الغرفة الثالثة وطلب من (عماد) أن يتبعه قائلًا:

- اتفضل يا بيه، اتفضل.

فتح باب الغرفة ودعا (عماد) للدخول وهو يقول:

- الأوضة أهيه، شوفها بنفسك.

دخل (عماد) الغرفة وأجال بصره فيها قليلًا قبل أن يقول:

- هي قديمة شوية ومترّبة قوي، بس تمام.

ارتسمت ابتسامة مجاملة على وجه البواب وهو يقول:

- حضرتك تؤمر بحاجة تانية؟

أخرج (عماد) من جيبه مبلغًا من المال وضعه في يد الحارس قائلًا:

- ربنا يخليك. بس فيه في بير السلم تحت شوية لوح وصندوق. طلعلهم لي. وحاسب ع الصندوق علشان جواه كومبيوتر.

- ما تخلي طيب.

قالها البواب بلهجة غير صادقة وهو يتناول النقود فعلًا فرد (عماد):

- معلش خليهم علشانك.

قالها (عماد) وهو يخرج هاتفه المحمول من جببه وينظر في شاشته فقال البواب:

- على فكرة يا بية. الثلاجة التي سايها السكان القدام هي والبوتجاز أنا اتطمنتلك عليم وشغالين زي الفل. أستأذن أنا عشان أطلع بقية الحاجات

أوماً (عماد) برأسه وهو ما يزال منشغلًا بهاتفه فخرج البواب من الغرفة في حين اتصل (عماد) برقم ما وانتظر بضع ثوانٍ قبل أن يقول:

- إزبك يا (سارة).

جاءه صوتها المرح وهي تقول:

- (عماد)، ازبك، وحشتني.
- وانتي أكتر.. بقوللك، عندي ليكي مفاجأة.
  - مفاجأة، خير؟ طب انت فين طيب؟
    - لأ ما هي دي المفاجأة.
- تبقى لقيت الشقة اللي هتعمل فيها الاستوديو.
  - وهي دي ميزة إنك تبقى خاطب واحدة ذكية.
    - بعتاب ضاحك قالت (سارة):
    - وانت خطبتني بس عشان أنا ذكية.
      - تصنع (عماد) الجدية وهو يقول:
    - أومال انتي فاكرة إن أنا خطبتك ليه؟؟
      - يعني عشان بتحبني مثلًا.
- لأ طبعًا مش حقيقي، أنا خطبتك عشان انتي ذكية، لكن هتجوزك
   عشان بحبك، وكمان ما تنيسش أهم ميزة فيكي.
  - ايه ؟
  - إنك بتكلميني بمحن وأنا برد عليكي بطريقة أمحن
    - أمحن !!
- اتجه (عماد) نحو الكرسي الخشبي الوحيد الموجود بداخل الغرفة وجلس عليه قائلًا:

 سيبك انتي ؟ تعرفي إن الشقة مش بماللة، جاهزة انها تكون ستوديو تصوير، النهاردة بالليل بالكتير هكون خلصت كل حاجة، يعني من بكرة ممكن تعمليلي دعاية. وتبعتيلي زباين كمان.

- أكيد طبعًا يا حبيبي.

التقط (عماد) نبرة حزن خفيفة ظهرت في صوبها فقال باندهاش:

- إيه ده انتي مش فرحانة ولا إيه؟؟

ردت (سارة) بسرعة:

- لا يا روحي فرحانة طبعًا بس..كان نفسي يعني تفضل معانا في الجرنال.

- وانا كمان والله يا (سارة)، بس انتي عارفة بقى اللي حصل، ومين عارف مش يمكن كده أحسن لبًا وليكي؟

- يمكن.

قالتها بتهيدة ولهجة غير المقتنع فقال هو بسرعة منهيًا الموضوع. كأنه لا يربدها أن تتطرق إلى تفاصيله:

 يلا بقى روحي كملي شغلك. وأنا كمان هشوف هعمل إيه عشان البواب كده شكله طلع الحاجة، وهبقى ابعتلك العنوان في رسالة.

- أوكي، باي باي.

- باي باي يا حبيبتي.

أغلق هاتفه المحمول ونظر للأعلى مبتسمًا وهو يقول:

-بموت في محن أمها.

لم يكن البواب قد حضر فعلًا كما قال (عماد) ولكنه تعجج به كي يتمكن من إنهاء الموضوع وإغلاق الغط مع (سارة)، فهو يعرف جيدًا أنها سندخل في تفاصيله التي يكرهها، ويعرف أيضًا أنها تفعل ذلك بدافع الحب ليس إلا، لذا لم يجد أمامه سبيلًا إلا النهرب.

نهض من على المقعد وهو يدور ببصره في الغرفة قبل أن يخرج منها ليتفقد بقية الشقة القديمة المتربة، إن أمامه من العمل الكثير فعلًا. وهو عازم على أن يشغل نفسه به وبحياته الجديدة، وبحاول نسيان ما مضى.

\*\*\*

وقف (عماد) أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به والذي انتهى حالاً من وضعه وتركيبه على منضدة جانبية صغيرة في الصالة، اختار بضعة مقاطع من الموسيقى الكلاسيكية التي يحيا وقام بتشغيلها لتصدح في أنحاء الشقة التي كان قد انتهى من تنظيف جميع غرفها فيما عدا غرفة الاستوديو التي قرر تركها للنهاية حتى يستكشفها بهدوء.

ويضبطها بـ "مزاج". هكذا قال لنفسه وهو يحمل حقانبه ويتجه بها تحو غرفة النوم الرئيسية ليضعها على الفراش الكبير ويفتحها، أخرج أحد قمصانه المحشورة داخل كوم الملابس بالحقيبة، تدحرجت بعض الملابس للسقط بعضها على الفراش وإحداها سقطت على الأرض، مال بجزعه كي يلتقط ما سقط أرضًا فخُيِّلَ إليه أنه رأى شيئًا ما تحت الفراش. جثا على ركبتيه يدقق النظر ليفاجأ بالثعبان المحنط، انتفض وهو يتراجع زحفًا للوراء وبشهق، سكت ثوان وهو ينظر له ثم اقترب بيط، يتأمله وهو يلتف حول نفسه بثبات.

-يا ولاد الوسخة يا مجانين .. حد يشتري تعبان متحنط

لمسه بيده وابتسم وهو يسحبه ويرفعه ليضعه على الكومود ويتأمله وهو يتمتم

ولاد مجنونة بصحيح

التفت نحو الدولاب الضغم وفتح إحدى ضلفه اليمنى ليبدأ برص ملابسه بالداخل.

881

انتهى (عماد) من رص جميع ملابسه بسرعة ودون الحاجة إلى ضلف الدولاب اليسرى.

اتجه إلى غرفة التصوير ووقف ينظر إلى كميات الغبار الهائلة التي تغطي كل شيء فابتسم ساخرًا وهو يقول لنفسه:

- استعنا على الشقا بالله.

وقعت عينيه على مجموعة كبيرة من الصناديق في أحد الأركان فتوجه تحوها وراح يزيع الغبار عنها ويتفحصها مُزنِحًا القارغ منها جانبًا. ووسط كل تلك الصناديق المغيَّرة وجد (عماد) علية صغيرة من الكارتون تعب حتى أزال التراب المتراكم فوقها ليقرأ ما كتب علها بصعوبة.  يا نهار ابيض، فيلم (كوداك) من الأربعينات، إيه المتحف اللي انا دخلته ده؟؟

وضع (عماد) العلبة جانبًا ليكمل عمله في الغرفة وهو يُحَرِّث نفسه قائلًا:

- ماشي يا بواب الكلب. بتقولي شقة كانت ستوديو قبل كدة. ونسبت تقولي إنها كانت ستوديو من القرن اللي فات، ده انا محتاج معجزة علشان انقلها للقرن ده.

تعثرت يده في صندوق نحاسي مزخرف مغلق. حاول فتحه فلم يفلح فألقاه جانبًا.

\*\*\*

- فيه تصوير أفراح هنا؟
- طبعًا يا فندم، فرح مين ؟
  - فرح (سارة) و(عماد).
- تقصدي فرح (عماد) و(سارة).
  - لا احنا كده نلغي الفرح.

قالتها (سارة) واستدارت متظاهرة بالرحيل فأمسك (عماد) بذراعها وهو يضحك قائلًا:

- خلاص خلاص، هنمشِّيهَا (سارة) و(عماد)، بس يتجوزوا.

ضحكت (سارة) أيضًا و(عماد) يجذبها معه داخل الشقة ويغلق الباب خلفهما وهو يقول:

- اتفضلي يا فندم في ستوديو (كلاسيك).

دخلت تنظر لصالة الشقة فوقعت عيناها على المحنطات.

- أعوذ بالله، إيه ده .

- أه انتي تقصدي الأصنام دي، سيبك منها دا تلاقي صاحب الشقة كان مجنون ولا حاجة.

ضحكت (سارة) وهي تقول:

- مش هيكون أجن منك.

وقعت عيناها على "الجرامافون" فأشارت له متسائلة فردَّ عليها:

- لا.. الجرامافون ده علشان ترقصلنا عليه .

انفجر الاثنان في الضحك لعدة ثوان قبل أن تربت على ذراعه وتقول:

- ألف مبروك يا حبيبي.

أمسك يدها وهو يقرّبُها من فمه وبطبع عليها قُبلة فابتسمت، اقترب منها وهو يضمها إليه وبقرّل شفتيا بعنف بينما أغمضت عينها وهي تبادله التقبيل بعنف أكثر استمر لثوانٍ قبل أن تبعد رأسها وزفرة شوق تخرج من شفتيها .

- طب مش هتوريني الشقة الأول.

- تأمل وجهها وهو يقول:
  - هو لازم دلوقتي.
- نشوف الشقة وانا ملكك بعد كدة.
- قالتها بدلال وهي تفلت من بين يديه بخفة فتركها مبتسمًا وهو يسير بجانها ناحية إحدى الغرف.
  - بصي، أوضة التصوير هناك أهيه.
- هَخْشَ اشوفها دلوقتي لكن عايزة اكلمك في موضوع الاستوديو ده مرة أخيرة.
- قالتها بجدية فتغيّر وجهه واتجه نحو أحد مقاعد الصالة ليجلس عليه مشيرًا لها كي تجلس بجواره وهو يقول بملل:
  - تاني هتقوليلي اشوف جرنال تاني غير اللي اترفدت منه.
  - جلست على المقعد وهي تقول بطريقة لينة محاولة إقناعه:
- إنت ملكش ذنب في رفدك. رئيس التحرير الجديد كان مستقصدك من يوم ما صممت ننشر الصور اللي لقطتها في حادثة عربية ابن رئيس الوزراء اللى خيطت طالب الهندسة.
  - على العموم أديني ارتحت وهشتغل لوحدي من دلوقتي.
    - بس انت كنت بتحب التصوير في قسم الحوادث.
  - اعتبريني أخدت أجازة من تصوير الجثث وهصور الصاحيين.

قالها بابتسامة شبه ساخرة فتنهدت وهي تقول:

- يعني مفيش أمل إنك تقدم في أي جرنال ؟؟

- محدش عارف إيه اللي هايحصل بكرة.

أومأت برأسها وهي تنظر أمامها بشرود قائلة:

- آه.. فعلًا.

- شكلك مش مقتنعة بكلامي.

أدارت عينيها نحوه لتجده ينظر إليها نظرة فاحصة تكاد تفضح عدم اقتناعها، أسرعت لتقول:

- لا يا حبيبي، طالما القرار ده هيريّحك يبقى انا معاك فيه.

نظر لها قليلًا بغير تصديق فارتبكت راسمة ابتسامة واسعة على شفتيا وهي تقول:

- هتبدأ الشغل من إمتى بقى؟

- من دلوقتي، أنا ظبطت الأوضة وبعد بكرة إن شاء الله هروح أقدّم ورقي علشان أخد الترخيص واعمل سجل تجاري وضربي، ولما يبجوا يعاينوا علشان يدوني الرخصة هبتى احط يافطة برا.

- وانا هبعتلك أي حد اعرفه عايز يتصور. وهاقول لكل زمايلنا في الجرنال على عنوان الاستوديو.

> نظر لها بابتسامة ممتنة ثم اقترب منها قليلًا بوجهه وهو يقول: - 200 -

- بقولك.

رفعت عينها إليه بتساؤل فتابع:

- ما تيجي أفرجك على أوضة النوم.

ردت بدلال:

-اشمعنی؟

-هفرجك على التعبان اللي جوه.

ضحكت وهي تزيح وجهها عنه مبتسمة فرد هو:

-متخلیش مخك يروح لبعيد، فيه تعبان جوه بجد.

-نعم؟

-بس متحنط ما تخافیش

تبع عبارته بنهوضه وهو يمسك يدها وبجذبها ناحية الغرفة ووجنتاها نزداد احمرارًا لا إراديًا وهي تبتسم بخجل، بينما هو يقول:

-كنتى فاكراه صاحى وبيلعب مش كده

\*\*

 في ظلام الغرفة الذي لا يبدده جزئيًا إلا بعض الضوء القادم من الصالة، (عماد) يَغُطُ في النوم على الفراش الكبير، المكان هادئ ولا يكاد يسمع سوى صوت أنفاس (عماد) المنتظمة الهادئة، وفعاة. رنُّ جرس الهاتف في الصالة.

تَقْلَبُ فِي رَفَدته وأفاق جرّء بسيط من عقله وهو يفتح عينًا واحدة مندهشة ليليين ما هناك، أغلق عينيه بقوة لثوانٍ ثم عاد ليفتحهما معًا ويرفع نصف جمعده فقط من الفراش و.. مهلًا، هناك كتلة ظل سوداء موجودة معه في الغرفة.

كتلة لها حدود الجسد البشري، بل هو قعلاً سيلوبت لرجل يقف فُرب الفراش الذي يرقد عليه، وفي الضوء الخافت تبينت عبن (عماد) المذهولة معالم ذلك الرجل النعيل ذي الشارب الرفيع في فزع، الرجل يرتدي بنطلونًا من القماش معلَّق بحمالتين على قميص أبيض تلوث عند الياقة بدماء تترف من جرح عرضي بالعنق.

نعم فقد امتلاً وجه الرجل بالجروح إضافة لجرح عنقه، مذبوحًا ويقف على قدميه أمام (عماد) مشيرًا إليه بإصبعه.

رنين التليفون ما زال مستمرًا لكنه تحول من كونه أمرًا غرببًا أو مثيرًا للدهشة إلى نوع من ضجيج الخلفية بالنسبة لـ (عماد) مقارنة بذلك الرجل المذبوح الذي يقف على بُعد خطوات منه.

لم يُلْغ عقل (عماد) صوت الرئين وإن تجاهله قليلًا وهو يرمش بعينيه عدة مرات قبل أن يفتحهما عن أخرهما حين تأكد أنه يرى ما يراه فعلًا. ورغم رعبه، والتنميل الذي شعر به في لسانه، إلا أنه وجد نفسه يهتف بصوتٍ خافتٍ مختنق:

## - إنت مين؟؟

لم يفعل الرجل سوى أن أدار يده ليشير بها نحو الدولاب أمام عيني (عماد) المتسعتين. كان جسده يرتجف بشدة وقلبه يدق بقوة، والرجل ما بزال واقفًا والجرس يرن في الخلفية، وفجاة... شعر (عماد) بانتفاضة فتح معها عينيه وصحا من نومه.

أول ما فعله هو أن دار بعينيه في الغرفة بسرعة بحثًا عن ذلك الرجل أو عن أي شيء غربي. تحركت شفتاه بعبارة "الحمد لله" حين وجد الغرفة خالية تمامًا.

الأمر الذي أكّد له أنه كان فعلاً يعلم، أما جرس الهاتف فما زال يكمل رئينه كما في العلم، فرغم تعجب (عماد) من اتصال أحدهم به في تلك الساعة وهو نفسه لا يعرف رقم هاتف الشقة ولا إن كان به حرارة أم لا، إلا أنه نهض من فراشه وخرج إلى الصالة ليرد.

بحث عن مصدر الرؤين بأذنه التي قادته إلى الركن الذي تقع فيه الطاولة التي وُضِعَ عليها التليقون الأسود القديم. ركع على إحدى ركبتيه يجوار الطاولة ورفع السماعة ليضعها على أذنه وهو ما يزال على دهشته حين سمع صوتًا عميشًا يقول:

- (سارة) بتحبك أوي يا (عماد)، وعلشان كده دايمًا بتجاملك، إنت ما انطردتش من الجرنال علشان رئيس التحرير بيكرهك، انت انطردت علشان شغلك بقى أقل من إنه يتعرض قدام الناس، انت اخترت تصور الجئث لأن عمرها ما هتعترض على تصويرك، العقيقة إنك فاشل في التصوير، وكنت بتهرب لقسم العوادث لأنه أسهل عليك.

صرخ (عماد):

- مين اللي بيتكلم!!

- واحد من اللي صورتهم بس مكانش قادر يقولك رأيه في الصورة.

- ومكنتش قادر تقول رأيك ليه؟؟

- مش قلتلك الجثث عمرها ما هتعترض.

\*\*\*

ظُلُ (عماد) صامتًا للحظات بعد الصدمة التي سمعها والتي جعلته يصرخ بخوفٍ وبأعلى صوته:

- إنت مين؟؟؟؟؟

لم يجد جوابًا على سؤاله سوى الصمت التام مما جعله ينظر إلى الهاتف ليتفحصه بعينين متسعتين، فعندما جذب السلك لم يجده متصلًا بقابس ولا بأي شيء، بل وجده ملفوفًا على نفسه بإحكام كأي سلك لم يستخدم منذ مدة طويلة.

ظلُ ثابتًا لعدة ثوانِ وقد تجمّدت كل من يديه: اليمنى الممسكة بالسماعة واليسرى الممسكة بالسلك، قبل أن يترك الباتف وينهض من مكانه بشرود.

كان شاردًا إلى درجة أنه ظلُّ واقفًا في الصالة أمام الغرفة كأنه لا يدري أبن يذهب أو يتجه. وقبل أن تخطو قدمه خطوة واحدة نعو الغرفة التقطت عينه من داخلها مشهدًا لضلفة الدولاب اليسرى وهي تنفتح من تلقاء نفسها بهدوءٍ.

\*\*

لم يفق (عماد) بعد، رغم القهوة السادة التي شريها والمياه الباردة التي استحمُّ بها. فقد كانت الأحداث، أو الأحلام كما أفنع نفسه، التي وقعت الليلة الماضية ما تزال تؤثر على عقله منذ أن استيقظ، أو بمعنى أدق منذ أن غادر الفراش: فهو لا يعرف فعلًا متى ولا كيف نام.

لا يعرف حتى إن كان قد نام أصلًا. المهم أنه حاول أن يكون عمليًا وأن يرمي بكل هذا وراء ظهره وهو يقف خارج الشقة ليثبت بالقرب من بابها الافتة متوسطة الحجم قد أحضرها معه كُتب علها عبارة "استوديو كلاسيك للتصوير" بغط أنيق. أسفلها سهم يشير إلى الباب الذي تركه مفتوحًا كان حلًا مؤقتًا حتى يمكنه من تعليق لافتة تطل على الشارع.

\*\*\*

## - استوديو كلاسيك؟

التفت (عماد) بدهشة وهو يجلس أمام الكمبيوتر في الصالة، إلى الفتاة الشابة التي تقف على باب الشقة وهي تقول عبارتها بابتسامة جاوبها بابتسامة معائلة وهو يقول في نفسه بأنه من المستحيل أن يعرف أحد الزبائن موضع الاستوديو الآن، نهض من مكانه مشيرًا لها بالدخول قائلًا:

- أه يا فندم اتفضلي.

- محتاجة اتصور صور شخصية وكارت من فضلك.
- تحت أمرك، بس الاستوديو هنا هيقدم لحضرتك 3 كروت مختلفين هدية على الصور الشخصية.
  - يبقى فعلًا (سارة) كان عندها حق لما عرَفتني المكان هنا.

ازدادت ابتسامته اكثر وقد فهم أن خطيبته تجامله ببعض أصدقانها كزبانن له، بالتأكيد أجبرتهم على المجيء.

أشار لها بأدب إلى غرفة التصوير كي تنقدمه إلها وتدخل إلى الغرفة التي تغيرت تمامًا الآن: فقد نقلها (عماد) فعلاً إلى هذا القرن، وحوّلها إلى غرفة تصوير حديثة بعد أن كانت غرفة كراكيب متربة بعد أن نقل كل ما يها لغرفة النوم الصغيرة.

كانت تحوي مقعدًا صغيرًا وُضِع أمام خلفيات متحركة وأمامه كشَّاف إضاءة (ستاند) وكاميرا ديجيتال ذات عدسة موضوعة على حامل ثلاثي الأرجل.

دعا (عماد) الفتاة للجلوس على المقعد وأشعل كشاف الإضاءة ليوجهه نحوها ثم وقف خلف الكاميرًا وقال:

- ارفعي راسك شوية. نزلها سنة، يمينك، كمان شوية، أيوة، ايتسمي كدة.. تمام. ضغط زر الكامبرا فظهر المشهد المنقط أمامه على شاشتها الصغيرة: مشهد الخلفية والمقعد والفتاة المبتسمة التي تجلس عليه، كان المشهد في الواقع هو نفسه المشهد على الشاشة الصغيرة ولم يكن بينهما سوى فرق واحد فحسب، أن الفتاة الظاهرة على الشاشة ليست هي التي تجلس فعليًا على المقعد أمامه.

\*\*\*

بيدين مرتبكتين وعينين حائرتين، راح (عماد) يقلّب في الكاميرا متفحصًا إياها بعد أن رفعها من على حاملها، ورغم عدم فهمه لما حدث إلا أنه حاول الابتسام وهو يقول للفتاة:

- أأ.. أعتقد أننا هناخد صور الكروت الأول ونرجع للصور الشخصية في الآخر. اقفي وربّعي إيدك بعد إذنك وخلّي جسمك باصص لليمين ووشك باصص لي.

نهضت الفتاة ببساطة وفعلت ما طلبه (عماد) الذي ضغط الزر مرة أخرى ليتكرر نفس ما حدث في المرة السابقة؛ اللقطة واحدة والزاوية واحدة لكن الفتاة ليست هي، الفتاة المبتسمة الظاهرة على الشاشة هي نفس الفتاة الغربية التي ظهرت في الصورة السابقة، لكنها الأن واقفة بنفس الوضعية التي تقف بها الفتاة الحقيقية.

شعر بالارتباك والدهشة ورفع الخجل درجة حرارة جسده قليلًا وهو يمسك بالكاميرا ويقترب من الفتاة ليلتقط لها صورة ثانية وثالثة. طلب من الفتاة أن تفرِّر وضعية جسدها مرة واثنين لكن النتيجة ظلت واحدة. في كل مرة تظهر تلك الفتاة التي لا يعرف من أين أتت لتظهر على الشاشه مبتسمة ومتخذة نفس وضعية الفتاة الواقفة أمامه.

نبلت حبات صغيرة من العرق على وجه (عماد) الذي بدت الدهشة واضحة عليه رغم إخفائه لها في صوته وهو يقول:

 أسف يا أنسة، بس الكاميرا فها عطل، لو ينفع تشرفيني بكرة علشان تتصوري وهتكون الصور الشخصية والكروت مجانية اعتذارًا من الاستوديو على وقتك اللي ضاع.

تعجبت الفتاة قليلًا إلا أنها هزت رأسها بنفهم وهي تقول:

- مفيش مشاكل، هاجي بكرة تاني، بس هدفع تمن الصور الشخصية.

- يا فندم حضرتك تنورينا في أي وقت، ومش هنختلف على أي حاجة.

خرجت الفتاة من الغرفة وهي تتبادل الابتسامات الدبلوماسية مع (عماد) الذي انتظر حتى سمع صوت قدمينا تغادران الشقة ليقول محدثًا نفسه وهو ينظر إلى الكاميرا بشايّ:

- هي الكاميرا باظت والا إيه؟؟ بتعرض صور متخزنة عليها مثلًا؟؟

استعرض صور الفتاة وتأمل ملامحها الجميلة وملابسها القديمة التي لم يكن قد انتبه إليها في البداية وهو يقول:

- ومين دي وإيه اللي جابها في الكادر؟؟؟ إيه ده ؟؟

عاد يستعرض الصور مرة أخرى مركزًا في تفاصيلها، كانت الفتاة تملك جسدًا ضليلًا وملامح دقيقة منمئة، أما عيناها الخضراوان فقد كاننا تشعان وسط وجهها الملائكي الذي يحيط به شعر أسود قصير و... فجأة انتبه إلى تفصيلة أخرى غاية في الأهمية لم يكن قد انتبه إلها أيضًا، تفصيلة غربة جعلته يهتف بدهشة قائلًا:

ده الخلفية في الصورة دي غير الخلفية اللي انا حاطتها دلوقت
 !!!!!"

\*\*\*

أخذ (عماد) الكاميرا معه وخرج من الغرفة إلى الصالة ليقف أمام طاولة السفرة الضخمة ويجرب أخذ لقطة عشوائية لها و..

- إيه ده!!!

قالها (عماد) وهو ينتفض للخلف حين أظهرت شاشة الكاميرا صورة ثابتة لسيدة جالسه على السفرة تأكل.

\*\*\*

..كانت (عزيزة) تدرك جيدًا ما فعلته، لو يستعرض المرء نتاج فعلته قبل الإقدام عليها لما وُجِدَت كلمة الندم في قواميسنا...

\*\*

- أنا مش فاهم"

قالها (عماد) وهو ينظر إلى طاولة السفرة الخالية أمامه، ورغم فزعه مما رأه إلا أنه رفع الكاميرا مرة أخرى ووجّبها في اتجاه عشوائي آخر، وجبها نحو أربكة الصالة ليظير على الشاشة أمامه صورة ثابتة لرجل يقرأ الجريدة وبجواره فتاة تنظر نحوه وترفع يدها كأنها تحدثه وهو غير منته ليا.

k\*\*

خيَّم الصمت عليما لدقيقة أو اثنتين لم يُسمع فيما سوى صوت تقليب أوراق الجريدة في يد (سامح) الذي ظلت عيناه مركزتين على الجريدة فلم يلحظ التردد اليادي على وجه (دعاء)، والتي راحت عيناها تتحركان بنوتر كانها تفكر كيف تبدأ كلامها.

...

تأرجحت مشاعر (عماد) بين الخوف والفضول وهو ينظر حوله في أنحاء الشقة متراجعًا بخطواته. لا يدري إلى أين، فمن الواضح أن كل ركن هنا يظهر كادرًا غرببًا إذا تم لقطه على شاشة الكاميرا.

رفع يده مرة أخرى ليلتقط صورة للطرقة المؤدية إلى الحمّام والمطبخ، أظهرت الصورة شابًا يمسك سكينًا ملوثًا بالدماء وبقف على باب المطبخ كأنه يهم بالدخول إليه.

تعالت أنفاس (عماد) واتسعت عيناه من شدة الخوف لكن فضوله غلبه ليجري نحو المطبخ وبلتقط صورة أخرى لداخله ليرى على الشاشة منظرًا بشعًا لشايين قتيلين ملقيين على الأرض غارقين الدماء وقد انغرس سكينٌ في ظهر أحدهما، شهق وتراجع حتى اصطدم بالحائط المقابل وهو يشعر بغثيان ودواريكاد يُسقِط الكاميرا من يده.

\*\*

سالت دموع (سيد) بغزارة على وجهه وهو يرى صديقه الثاني يسقط قرب الأول والسكين التي قتلهما بها منغرسة في ظهره.

\*\*\*

السكين.. اللقطة الأولى كانت تظهر شابًا يمسك سكينًا ويقف على باب المطبخ، نفس السكين كان موجودًا في اللقطة التالية ولكنه كان منغرسًا في ظهرواحدٍ من القتيلين، الأمريشبه القصة المسلسلة إذًا، هذه الكادرات تظهر أحداثًا وليست مجرد مشاهد عشوانية.. هكذا فكر (عماد) وهو يعود بلهفة إلى الصالة وعيناه تدوران حوله في حركة سريعة متوترة. رفع الكاميرا ليلتقط "كادرًا" أخر، ظهر فيه رجل وفتاة يتعانقان و.. تلك الفتاة، إنها نفس الفتاة التي كانت تظهر في غرفة التصوير بدلًا من الزبونة!

فجأة طرأت فكرة في عقل (عماد) إثر تذكّره لموضوع الزبونة، فكرة جعلته يسرع إلى غرفة التصوير ويلتقط حقيبة جلدية صغيرة على مقاس الكاميرا ليضعها بداخلها ويعلّقها على كتفه ثم يخرج منها ويسرع مرة أخرى نحو باب الشقة ليفتحه وبغلقه خلقه بسرعة وعنف وهو يخرج راكضًا. قالتها (سارة) بابتسامة واسعة وقليل من الدهشة وهي تنظر إلى (عماد) الذي وقف على باب مكتها في الجريدة بوجه شارد زائغ العينين وأنفاس لاهئة.

كان المكتب عبارة عن غرفة متوسطة تحوي ثلاثة مكاتب من ضمنها مكتب (سارة) بالإضافة إلى مكتبين إضافيين لزميلين آخرين بدت على وجبهما الدهشة أيضًا وهما ينهضان مبتسمين لتحية (عماد) الذي صافحهما بشرود وهو يهز راسه لهما في صمت بابتسامة سريعة قبل أن يتجه بلهفة إلى مكتب (سارة) التي راحت تمرر يدها بسرعة على شعرها لتضبطه وهي تقول:

- إيه المفاجأة الحلوة دي، ليه ما قلتليش إنك جاي؟

- أصلك أأ.. وحشتيني فقلت أجي.. أشوفك.

نظرت بعيرة وقلق إلى وجهه الشاحب وعبنيه الزائفتين وصدره الذي ما يزال يعلو ويهبط بقوة وإن خَفُ لهائه قليلًا. ثم أشارت إليه ليجلس وهي تقول:

- طب اقعد ارتاح يا حبيبي وانا هجيبلك شاي دلوق...

- لأ لأمش عايز.

قاطعها بسرعة بعبارته فتعجبت اكثر من طريقته في الرد وقالت ببطء وهي تتأمله بحيرة ودهشة:

- طب اقعد طيب.

- لأ مش وقته.. بعدين بعدين.

بقلق وتساؤل نظرت له وهي تقول:

- مالك يا (عماد)؟ إات كوس؟؟

- ما تيجي نتصور.

قالها فجأة كأنه لم يسمع سؤالها.. اتسعت عيناها وكادت الدهشة تقفز من وجهها وهي تقول باستغراب:

- نتصورا دلوقتي!!

بابتسامة باهتة مصطنعة أنزل حقيبة الكاميرا من على كتفه وأخرجها منها وهو يقول:

- أه، أنا وانتِ، أنا معايا الكامير أهو.

أتبع عبارته بأن اتجه نحوها ووقف بجوارها وهي ما تزال مندهشة . .

- إشمعني يعني؟

لم يجيا، ولكنه اقترب منها بجسده وهو يرفع الكاميرا لتواجبهما أمام اعين زميلي (سارة) اللذين تبادلا النظر باندهاش خفيف وإن أخفياه متظاهرين بعدم النظر إليما مباشرة. لم يعرهما (عماد) أي انتباه وهو يضغط زر الكاميرا ليلتقط الصورة قبل أن يبتعد عنها قليلاً مقربًا الكاميرا من عينيه بلهفة وهو يعود ليضغط أزرارها كي تعرض آخر صورة تم التقاطها.

- خير؟

قالتها بفضول وتساؤل وهي تنظر له باستغراب شديد فلم يجبها، كان عقله وعيناه معلقين بالصورة المعروضة أمامه، الصورة التي يظهر فيها هو و(سارة) بطريقة طبيعية تمامًا، بنفس الخلفية ونفس الزاوية التي تم التقاط الصورة بها. رفع عينيه أمامه في شرود قبل أن ينجه نحو باب المكتب قائلًا:

- سلام دلوقت.

- سلام! استنى يا (عماد).

قالتها بدهشة وهي تسرع لتقف أمامه وتقطع طريقه قبل أن تعود لتقول:

- فيه إيه؟؟

لم يتمكن زميلا (سارة) من إبعاد أعينهما عن المشهد في انتظار إجابة (عماد) الذي قال باقتضاب:

- مفيش.

- مفيش ازاي! إنت شكلك غرب أصلًا من أول ما دخلت. وبعدين... إنت بجد جبت هنا بس عشان نتصور الصورة دي وتمشي؟؟"

- آه.. عادي يا (سارة)، عن إذنك دلوقتي وهكلمك بالليل.

قالها (عماد) بسرعة وهو يدور حول (سارة) ويتجه نعو باب المكتب ليخرج أمام عينيها المتسعتين اللتين راحتا تتابعانه وهو يحبّث نفسه بصوتٍ غير مسموع ويبرول في الرواق حتى ينعني عند المنعشف المؤدي إلى السلم ويختفي.

\*\*\*

- المشكلة مش في الكاميرا.

هبط (عماد) من سيارة أجرة على بعد أمتار قليلة من العمارة التي يسكن بها ومضى يسير بشرود نحوها حين قال تلك العبارة محدثًا نفسه. وصل (عماد) بعد حوالي نصف دقيقة من السير الحثيث ودلف إلى المدخل وهو ينظر يمينًا ويسارًا باحثًا بعيليه عن غرفة البواب حتى وجدها فطرق على بابها المغلق بلهفة.

- خيريا بيه؟؟ تحت أمرك.

قالها الحارس وهو يفتح الباب بشيء من الملل فسأله (عماد) بلهفة:

- قل لي الشقة اللي انا قاعد فيها مين كان ساكنها قبلي.

تعجب البواب قليلًا من السؤال لكنه أجاب قائلًا:

 واحد مصور زي حضرتك كدة، كان قاعد فيها زمان أوي هو واخوه الصغير.

- محدش سكن قرىب؟

صمت الحارس قليلًا وهو يُجِيِّل النظر في (عماد) قبل أن يقول بتساؤل:

- بتسأل ليه يا بيه؟ هي الشقة مضايقاك في حاجة؟"

أخرج (عماد) من جيبه مبلغًا من المال وهو يقول:

- طب افتكر بس مين كان ساكن قريب في الشقة، لأني ممكن أدور على أسماءهم لوحدي.

لم يأخذ البواب النقود ولم يتكلم حتى وضع (عماد) المبلغ في يده فظلً صامتًا مترددًا لعدة ثوانٍ أخرى قبل أن يقول: من كام سنة كان فيه تلات شباب سكنوا فيها، وبعد كام يوم من
 سكنهم واحد منهم قتل الانتين التانيين.

اتسعت عيناه فليلًا وهو يتذكر إحدى الصور التي التقطها داخل الشقة

- ومين تاني؟"

 من سنتين كان راجل ومراته، والراجل قتل مراته بعد ما شك انها بتخونه.

هذه المرة تمكن (عماد) من مداراة اتساع عينيه ولم يظهر من وجهه سوى الجمود، بلا حديث ترك البواب المندهش واتجه نحو السلم ليصعد خطواته مفكرًا بصمت حتى وصل إلى الطابق الثالث حيث تقع الشقة.

اتجه نحو الباب وقتعه ليدخل وبغلقه خلقه يبدوء ثم اتجه نحو أحد مقاعد الأثاريه في الصالة وجلس عليه وعقله ينن من شدة التقكير. خفض رأسه وهو يراجع الأحداث السابقة في ذهته مشهدًا مشهدًا ولكن بصورة عكسية. الصور تتلاحق في عقله والعبارات والجمل تعيد نفسها في أذنيه ومشهد الرجل الذي وقف أمامه في الحلم يعود مرة لخياله. وكأنه يراه أمامه مرة ثانية .. شهق وهو يدقق فيما يراه..

نفس الرجل يقف الأن مرة ثانية أمام (عماد) الذي انفتح فمه تلقائيًا لا ليصرخ وإنما لعجزه عن السيطرة على عضلات فكه الذي ارتجف بالتزامن مع إحساس البرودة في أنامله، كأنه يقبض على مكعبات من الثلاج، ظلَّ ينظر في عين (عماد) دون أن يتعرك أو يتكلم، الغرب أن هناك لمحة من الحزن تشع من عينيه، لمحة التقطها (عماد) لكنها بدت له وقبا غير ذات قيمة على الإطلاق، ارتجفت شفتا (عماد) يقوة أكبر وهو يتطلع إلى السواد الغائر أسفل عيني الرجل، إلى الدماء الجافة على قميصه وتلك التي لا تزال تسيل من جرح عنقه.

فجأة، تحرك الرجل من مكانه ليسير بخطوات بطيئة نحو غرفة النوم الرئيسية وبختفي بداخلها، ظلّ (عماد) جالسًا في مكانه لا يدري ماذا يفعل، ظلّ صامتًا ثابتًا حتى سمع صوت صرير يبدو كما لو كان صادرًا عن فتح باب أو ضلفة.

بصدرٍ راح يعلو ويهبط بعنف فيما يشبه اللهاث، نهض من مجلسه على ساقين مرتجفتين وأذناه تطنان بشكل غرب، سار بخطوات مترددة نحو غرفة النوم الرئيسية حتى وصل عند بايها إيُجيل بصره بداخلها بسرعة وخوف دون أن يدخل، كانت الغرفة خالية تمامًا، لكن ضلفة الدولاب اليسرى مفتوحة عن آخرها كأنها تدعوه كي ينظر بداخلها، وفعاًه، تذكر (عماد)..

**\*\*\*** 

لم يفعل الرجل سوى أن أداريده ليشيربها نحو الدولاب أمام عيني (عماد) المتسعتين.

\*\*\*

قبل أن تخطو قدمه خطوة واحدة نحو الغرفة، التقطت عينه من داخلها مشهدًا لضلفة الدولاب اليسرى وهي تنفتح من تلقاء نفسها يهدوء. إنها المرة الثانية، المرة الثانية التي يرى فيها ذلك الرجل، والمرة الثانية أيضًا التي تنفتح فيها هذه الضلفة وحدها، لو كان يحلم في المرة الأولى فهو بالتأكيد لبس نانمًا الآن، نعم، لقد فهم، ربما لم يفهم كل شيء ولكنه فهم هذا الجزء على الأقل، ذلك الرجل يريده أن ينظر داخل تلك الضافة لأن هناك شيئًا ما يتعلق به حتمًا.

دخل (عماد) الغرفة بتنازعه الغوف والفضول وهو ينظر حوله بقاق وبتجه نحو ضلفة الدولاب ليتفحص أرففها حتى عثر على مجموعة من الصور والأوراق والجرائد المقصوصة فأخذها وجلس على الفراش ثم قام بفردها جميعاً أمامه. بدأ كعادته بتنظيم كل شيء فقسم ما أمامه إلى ثلاث مجموعات: صور، أوراق، أقصوصات جرائد. النقط إحدى صور الفتيات القديمة وتأملها قلبلاً ثم قلها ليقرأ الإسم المطبوع على الظهر وأسفله عنوان الشقة قبل أن يرفع عينيه قليلاً ليقول مُحَيِّنًا نفسه بشرود:

- استوديو (منصور).. اكيد انت المصور اللي كان ساكن هنا زمان.. بس يا ترى انت الراجل المدبوح اللي بيظهر لي كل شوية؟

قُلْبَ (عماد) في الصور قليلًا فوجدها جميعًا تمثل لقطات مختلفة لفتيات جميلات، أثناء تقليبه لفت نظره مقالًا في إحدى الجرائد المقصوصة على خبر معيَّن ألجقت به صورة فتاة، كانت صورة الفتاة في الجريدة في نفس الصورة الفوتوغرافية التي يمسكها بين يديه، أمسك (عماد) بأقصوصة الجريدة بيسراه وقريًها من وجهها ليقاربها بالصورة الأصلية في يمناه، نعم، إنها نفس الفتاة بلاشك.

الخبر المكتوب غربب:

(البوليس المصري يتوصل لشخصية جثة فتاة روض الفرج .. أهل هدى التي اختفت منذ أيام تعرفوا على جثيا التي وجدها البوليس بلا رأس)

اتسعت عيناه وهو يجري بهما على تفاصيل الخبر. عن جنة الفتاة التي وجدوها منذ يومين بشاطيء النيل بالقرب من روض الفرج مقطوعة الرأس بلا ملابس، ولم تتحلل كيقية الجثث التي وجدوها بأماكن متفرقة في القاهرة لفتيات بلا رؤوس. هذه هي الجنة الأولى التي اهتدوا لها وتعرف علها أهلها من خلال حرق قديم في ظهر المجنى علها.

هنا بدأ (عماد) بفرد الصور جميعًا الواحدة بجانب الأخرى على الفراش ثم فعل المثل مع أقصوصات الجرائد، وراحت عيناه تنتقل بين المجموعتين بتمعن.

معظم الأخبار تتحدث عن عثور البوليس المصري على جثث فتيات بلا رأس وقد أصابها التعفن الرمي، فحتى ملامح الجسد اختفت معظمها، لكن إحدى الأخبار أكدت أنهم تعرفوا على جثة جديدة لفتاه تدعى (ليلي) وصورتها قد نشرت في نفس الخبر..

بحث في الصور الفوتوغرافية حتى وجد صورتها، نفس الصورة المنشورة بالجريدة! في النهاية رفع عينيه فليلًا وهو يفكر قبل أن يحادث نفسه قائلًا: الداخلية لما بتنشر صورة شخصية لمفقود أو قتيل في الغالب
 بتطلب آخر صورة حديثه ليه، والبنتين دول آخر صورة اتصوروها هي
 نفس الصور دى

قُلْب الصور الفوتوغرافية ليجد عبارة (استوديو منصور) مطبوعة عليما .. فكر في نفسه ماذا لو أن كل القتيلات كانت آخر صورة لهن في هذا الاستودبو، هل هذا يعني أنه ...

فجأة قطع حبل أفكاره صوت انتفض له مفزوعًا في البداية قبل أن يدرك أنه مجرد طرقات على باب الشقة، أخذ نفشا عميقًا ليسيطر على أعصابه قبل أن يعيد كل ما أخرجه من الدولاب لموضعه ثانية بدون تنظيم. ويخرج من الغرفة ليتجه نحو باب الشقة ويفتحه ليجد (سارة) نقف خلفه وتبتسم له بعنانٍ، أفسح لها الطريق في صمت فدخلت وأغلق الباب خلفها في حين التفتت في له وتقول يقلق:

مالك يا (عماد)؟ جيت لي فجأة الجرنال ومشيت فجأة برضو بعد
 ما اتصورنا، ودلوقت شكك مخضوض.

بصمت اتجه نحو الأربكة ليجلس عليها فذهبت (سارة) وجلست بجواره ثم ربنت على كتفه برفق وهي تقول:

- مش عايز تحكيلي يا حبيبي؟؟

نظر إليها طويلًا مُتَقَرِّمًا في ملامحهما بصمتٍ، لا، لن تفهم لو حكى لها، بل ولن تصدق أصلًا، لا هي ولا أي شخص أخر.

- مش هتصدقیني لو اتکلمت.

- طب جرب واحكى، قل لى.. متضايق من شغلك الجديد ؟؟

عاد إلى صمته لبرهة قصيرة وقد بدا التردد واضحًا على وجهه قبل أن يقول:

 لو حكيتلك إني كل ما أخد لقطة في الشقة دي ألاقي فيها صورة واحد ميت هتصدقيني !!!

جاوبته بصمتٍ ووجه جامد من وقع الصدمة قبل أن تنظر في وجهه بتمعُنٍ وهي تقول ببطء:

- مش فاهمة.

لم يَلْمُهَا على ردة فعلها فهو نفسه لم يكن ليصدق ما يقوله لولا أن الكلمات تخرج من فمه هو. أخذ نفسًا قصيرًا حاول تهدئة نفسه به قبل أن يقول شارحًا:

- النهارده أول يوم أصوَّر حد فيه، ولما جيت أصوَّر الزبونة لقيت في الكاميرا صورة واحدة تانية مكانها، جربت وصورت صور كتير في الشقة وكل صورة أصورها تطلع لحد ميت، أو جثث ناس كانوا عايشين في الشقة واتقتلوا.

طالت فترة صمتها هذه المرة وهي تتطلع في وجهه بذهول. ما هذا الذي يقوله! كانت الفكرة تتكون في رأسها ببطء. لابد وأن (عماد) قد أصابته عقدة أو مرض نفسيِّ، ما نتيجة لما حدث في الجريدة وما ترتب عليه من طرده، نعم. اكيد.

أو ربما نتيجة لكثرة تعامله مع الجثث وتواجده في أماكن الحوادث. دارت تلك الأفكار بخُليها لكن لم تُظْهِر منها شيئًا كي لا تجرحه، ورغم أنه بدا مجنونًا في نظرها إلا أنها حاولت أن نضع في صوتها وحركانها أكبر قدر ممكن من الرفق والهدوء وهي تقول:

- (عماد).. مش ممكن تكون متضايق شوية إنك سيبت شغلك في الجرنال علشان كده نفسك ترجع تصور في الحوادث تاني"

أغمض عينيه وزفر بضيق وملل وهو يقول:

- عارف إنك مش هتصدقيني.

- طب إيه رأيك لو تسيبك من التصوير في الاستوديو وانا ما أروحش الجرنال يومين ونخرج فيهم مع بعض علشان تغير جو.

قالتها بابتسامة واسعة لكنها فوجئت بنبرته الغاضبة وهو يقول:

- بقولك ناس ماتوا وباصورهم وتقوليلي نخرج مع بعض!

أجفلت وذابت ابتسامها حرجًا قبل أن تقول بخفوت:

- طب اهدى يا حبيبي، اللي انت عايزه نعمله.

بنفاذ صبر قال:

- بعد إذنك يا (سارة) عايز أقعد لوحدي دلوقتي وبالليل هكلمك أو اقابلك.

- بس انا مش عايزة أمشي واسيبك، إحكيلي وانا هصدقك.

- أنا قلت مش هتصدقيني وفعلًا ما صدقتينيش.

قالها وهو ينهض ويقتادها حتى الباب ثم يضيف:

 عارف إنك هتقولي عليًا مجنون، بس صدقيني النهاردة بالليل هثبتلك هوريكي الدليل.

ربِتَت (سارة) على كفه بتعاطف وهي تقول:

- أنا معاك ما تخافش.. هستني تكلمني بالليل.

أوماً (عماد) لها رأسه بألية وهو يفتح الباب فخرجت ثم استدارت لتنظر له بحنانٍ قبل أن تتجه إلى السلم في حين أغلق هو الباب خلفها يهدوء.

\*\*

- إيه ده؟؟

كانت الصور والأقصوصات التي رتبها (عماد) على السرر قد انزاحت ووُضِعَ مكانها ورفتان مُصْفَرْتَان كُتب عليهما بحبر بهت لونه قليلًا، مما دفعه إلى إطلاق تلك الصبيحة الاستنكارية وهو يدور بعينيه في الغرفة بقلق، ورغم خوفه إلا أنه التقط إحدى الورقتين بحدر ورفعها أمام عينيه ثم جلس على الفراش يقرأ:

(لماذا يا (سعيد)، كل ما أفعله أنني ألتقط صورًا للناس. رجالًا ونساءً، ولكني أهتم بالنساء أكثر، أرى الخيانة في أعيبين كما رأيتها في عين أمي، لذلك أحتفظ بصور الخاننات...) رفع (عماد) عينيه عن الورقة وقد بدت عليه معالم الفهم ومو يقول:

- (منصور) أمه كانت خاينة علشان كده كان ببقتل البنات اللي بيصورهم لأنهم خاينين.. بس القصة فيها حاجات ناقصة، أنا محتاج أعرف حاجات كتير.

\*\*

في نفس اللحظة فتحت (سارة) باب سيارتها الزرقاء الصغيرة، دخلت لتجلس بداخلها ثم أغلقت الباب بصمت دون أن تنطلق بها أو تدير المحرك حتى.

ظلت على تلك الحالة لعدة دقائق. يداها على المقود. عيناها تنظران إلى لا شيء، وعقلها منشغل ب (عماد)، هو في مصيبة حتى وإن كانت لا تعرف ما هي، وحتى وإن كانت لا تجد لها حلاً. ولكنها ستحاول على كل حال.

فتحت حقيبتها وأخرجت هاتفها المحمول ثم طلبت رقمًا معينًا وراحت تنصت إلى الرنين في انتظار الإجابة لتقول:

- ألو.. ازبك يا (نورا)، عاملة إيه؟

جاءها صوت صديقتها على التليفون وهي تقول:

- أنا كويسة الحمد لله. ازبك انتي يا بت؟؟ بقالك شهرين مختفية وما بتسأليش، ده انا كنت عايزة أوريكي الـ.

قاطعتها (سارة) بجدية قائلة:

معلش يا (نورا) محتاجاكي في موضوع مهم أوي.

التقطت (نورا) نبرة القلق في صوت صديقتها فأسرعت تقول:

- خير؟؟

مش (عصام) جوزك دكتور نفسي برضه؟؟

- أه.. بتسألي ليه؟

 هو جنبك دلوقتي؟؟ أصلي محتاجاه في استشارة نفسية بسرعة لواحد زميلي.

- طب ثواني أندهلك عليه.

مرت فترة قصيرة من الصمت سمعت بعدها (سارة) صوت (عصام) زوج (نورا) وهو يقول باهتمام:

- ألو، ازبك يا (سارة)، خيريا ماما دي (نورا) قلقتني.

ظهر القليل من الارتباك في صوت (سارة) التي حاولت إخفاؤه وهي تقول:

- لا ما تفلقش ولا حاجة يا (عصام). ده يس فيه زميل ليا في الجرنال ليه حكاية عايزة احكيلك عليها وتقولي رأيك وهل هيحتاج لعلاج نفسي ولا لا؟

- أنا سامعك.

- زميلي ده كان شغال مصور في الجرنال معايا، بس مشكلته إنه عُمره ما كان واثق من نفسه في التصوير، لدرجة إنه طلب يدخل قسم الحوادث علشان محدش يهتم أو يعلق على صوره، ولظروف خاصة \*\*\*

رغم الخوف الذي يتملكه من الداخل إلا أن الموضوع تعول مع (عماد) إلى نوع من العناد جعله يُصِرُّ على معرفة ما حدث في الشقة لذا اندفع إلى غرفة التصوير وبحث بين حاجياته حتى يعتر على كاميرا ديجيتال صغيرة شَغَلَهَا على وضع تصوير الفيديو المستمرثم قال:

- أنا هعرف اللي كان بيحصل هنا زمان، هحل أم اللغز ده.

وبروح المصود الصحفي التي تلبّسته وجعلته ينسى خوفه قليلاً.
أمسك بالكامبرا ورفعها ليوجبها نحو مقعد التصوير ليرى من خلال
الشاشة الصغيرة تلك الفتاة ذات العينين الخضراوين تجلس على المقعد
وتبتسم، يدخل الكادر معها رجل وسيم طويل القامة وبقف أمامها، يضع
يده عند ذقيها ويرفع رأسها لأعلى قليلاً فترفع في عينها إليه بخجل، دار
(عماد) بالكامبرا في أنحاء الغرفة الخالية فظهرت على الشاشة بتفاصيلها
القديمة، فجأة أجفل (عماد) حين رأى شابًا آخر له ملامح طيبة مربحة
اين على باب الغرفة وينظر إلى مشهد الفتاة والرجل الوسيم أمامها.
اين رأى هذا الشاب!! يشعر بأنه يعرفه بشكل أو بآخر.

ورغم أن تلك المشاهد تُعرض على شاشة الكاميرا فقط. ورغم خلو الغرفة فعليًا أمامه. إلا أن (عماد) تمتم لنفسه بدهشة كأنه يخشى أن يسمعه أحد: - المصور هو (منصور) اللي ببقتل البنات الخاينة في نظره، يا ترى انت مين بقى؟؟ (سعيد) أخوه؟؟

skok

قالت (سارة):

 بدأ يقول إنه بيصور الناس بكاميرته، ولما يبص على الصورة بيلاقيم ميتين أو جثث، وأظن إنه بيقول إنه صوَّر جثث أو حاجة زي كدة، وواثق في كلامه ومعندوش أي نية إنه يصدق العكس.

kt/k

خرج (عماد) من غرفة التصوير إلى الصالة والكاميرا لا تزال في يده، رأى على الشاشة (سيد) وهو يحمل السكين وبدخل المطبخ فتبعه لبراه وهو يطعن (أمجد) في ظهره ليسقط (أمجد) قتيلًا بجوار جثة (صادق)، ورغم رؤيته لتلك الجريمة على هينة صور ثابتة من قبل إلا أن رؤيتها تتكرر فعليًا أمامه جعلت أمعاءه تتقلص وعينيه تتسعان وتخرجان عن مجال الشاشة كل أنٍ وأخر. كأنه يربد أن يثبت لنفسه أن كل هذا غير حقيقي.

تراجع (عماد) خارج المطبخ فرأى المشهد في زاوية أوسع. رأى رجلًا يقف موليًا ظهره إليه ينظر إلى مشهد القتل بهدوء، يرتدي قميمنًا وسروالًا وحمالة للسروال كأنه من عصرٍ آخر، فجأة التفت الرجل لعماد، أجفل (عماد) وتراجع للخلف فاختفى الرجل من كادر التصوير وبقى مشهد الشباب داخل المطبخ.

\*\*\*

بعد أن انتهت (سارة) من سرد القصة لـ (عصام) بدأ هو في إخبارها بتعليله قائلًا:

 الأول يا (سارة) لازم اشوفه وانكثم معاه، علشان أقدر احدد تشخيصي ليه اكتر، لكن الموضوع باختصار إن المصور ده فقد الثقة في نفسه من زمان، وعند مرحلة طرده أصبح عقله الباطن مهمته كلها إنه يثبت له فشله في التصوير أو في أي بداية جديدة في حياته.

\*\*\*

دار (عماد) بالكاميرا ليواجه غرفة النوم الرئيسية فرأى على الشاشة الشاب ذا الوجه الطيب الذي كان يقف بعيدًا عن المصور في غرفة التصوير، واقفًا على بابها وهو يصبح بلا صوت في المصور الذي استنتج أنه (منصور) الواقف أمامه. يصبح (منصور) بلا صوت أيضًا في الشاب ثم يمسكه من ملابسه وبدفعه يقوة حتى اصطدم ظهره بالحائط. انسعت عينا (عماد) أكثر وهو يقول:

- هو.. هو (منصور) قتل ده کمان؟؟

\*

أضاف (عصام):

- وواضح إن عقله نجح في إثبات الفشل ده. وأصيب زميلك ببدايات فصام، الفصام ممكن يخليه يسمع أو يشوف حاجات مش موجودة. وهو بدأ يشوف في الصور أموات، كأنه دليل على إنه مهما حاول يصوّر الأحياء هيفشل وهيتحولوا لأموات، وللأسف ممكن بسبب الفصام بصاب باكتناب في مرحلة متقدمة.

\*\*

تابع (عماد) الشجار الدائر على الشاشة أمامه بين (منصور) والشاب بقلق وتركيز كأنه يرى مشهدًا حقيقيًا و.. فجأة. يدخل الكادر أمامه. وعلى بعد متر واحد فقط، شخص آخر، لكن هذا الشخص لا يُعَادِثُ آحدًا ولا يتشاجر مع أحد كالباقين، هذا الشخص ينظر إلى (عماد). إلى عينيه مباشرة، هذا الشخص هو نفسه ذلك الرجل النحيل المذبوح الذي ظهر له من قبل.

نظر (عماد) إلى الشاشة منتظرًا أن يختفي هذا الرجل وهو يحدث نفسه:

# - (منصور).. (منصور) قتلك أنت كمان؟ بس ليه؟؟

نظر لخارج شاشة الكاميرا فوجد الرجل يقف فعليًا أمامه ثم يخطو بهدوء ناحيته وهو يشير بيده اليسرى نحو الطُرقة المؤدية للحمام. انتفض (عماد) بعنف وهو يتراجع بفزع حتى اصطدم بحافة النافذة المفتوحة بظهرة بقوة وسرعة وانقلب منها.

8081

#### - وممكن ينتحر.

لم تدر (سارة) في البداية مصدر تلك الصرخة التي جاءت متزامنة تمامًا مع عبارة (عصام) الأخيرة، لكن تلك الصرخة لم تَطُل كثيرًا إذ سرعان ما تبعها صوت ارتطام عنيف بسقف السيارة جعلها ترتج يقوة. - (سارة).. (سارة) أنا سامع عندك أصوات عالية وناس بتصرخ، هو فيه إيه؟

لم تجد (سارة) وقتًا لإجابة (عصام) وهي نسرع بالخروج من سيارتها لترى ذلك الذي ارتطم بالسقف وسط تجمهر كبير من المارة، ظلت تنظر له طويلًا بلا حراك أو كلام، عيناها معلقتين بالقميص الذي أهدته له في عبد ميلاده منذ شهرين، القميص الذي كان يرتديه عندما جاءها إلى الجريدة اليوم، وعندما قابلها في الشقة منذ قليل، القميص الذي راح ينصبغ تدريجيًا بلون دمائه. تعالت بعض صوخات النساء وبعض الشيقات من المارة ولكتها لم تتحرك. حتى صوت (عصام) في الهاتف بدا بعيدًا غربيًا صعب القهم، كل شيء تحول إلى لا شيء وهي تترك الهاتف من بدها وتسقط وقد تحول المشهد أمامها إلى سواد تام.

- ألو.. ألووو.. (سارة) إيه اللي حصل؟؟ (سارة).. ساااااارة.

...

الحكاية الأولى عام 1951- القاهرة تغيِّرت صالة الشقة قليلاً، صار هناك مكتب خشبي صغير خلفه مقعد وأمامه اثنان، وفوقه توجد مزهرية ممتلنة بالزهور ويضعة أظرف صفراء وأوراق منمقة وقلم.

انفتح باب الشقة على الصالة الخالية ليدخل إليها (سعيد) مرتديًا بدلة كاملة وطربوش وبعمل بيده حقيبة سفر صغيرة فقد صار في الحادية والعشرين من عمره الأن.

خطا لداخل الصالة ونظر إلى المكتب بدهشة في البداية سرعان ما تعولت إلى نصف ابتسامة حين خرج عليه (منصور) من الحمام مرتديًا قميصًا وبنطألاً فوقهما مربلة بيضاء وقفًاز من البلاستيك في يديه تلوث بالدماء، كبر هو الأخر وصار على مشارف الرابعة والعشرين، ما إن رأه (سعيد) حتى قال وهو يشير إليه:

- إنت بتحنط من ورايا يا (منصور)

حمد لله على السلامة، تعالى بسرعة أنا لسه في البداية بعمل
 حاجة هتعجبك أوي، طريقة جديدة

جرى (سعيد) لغرفة النوم وخلع بدلته بسرعة وهو يرتدي ملابس المنزل ثم فتح الدولاب ليحضر مربلته الخاصة وقفازاته وارتداهما بسرعة وهو يجري ناحية الحمام.

-البس الكمامة اللي عندك علشان الربحة

وضع (سعيد) يده داخل جيب المربلة الأمامي وسحب الكمامة البيضاء ليضعها على فمه وهو يقول: -إيه الربحة التقيلة دي انت مستحملها ازاي ؟

تقدم لداخل الحمام و(منصور) يجلس على مقعد بجانب حوض الاستحمام يمسك بيده رأس ثعلب فتح مؤخرتها وأخذ يسعب بملعقة شيئاً ما من الجمجمة بتركيز وهو يقول:

-اتعودت على الربحة، أنا بقالي 3 أيام مركز مع الراس دي

-اوعى تكون عَفِّنِت

قالها (سعيد) وهو يقرب رأسه من رأس الثعلب وبتأملها باستغراب. فنظر له (منصور) بوجهه المتجهم وهو يقول بنبرة حملت الكثير من الفخر:

-إيه رأيك ؟

-مين اللي جابلك الراس دي ؟

-(ابراهيم التوني) وهو بيزور قرايبه في المنيا طلع عليهم التعلب ده فضربوه بالنار، أخد هو الراس وجايهالي يومها بليل، البكتيريا ما لحقتش تعفنها الحمد لله .. طلب فها 60 قرش

-وانت طبعًا دفعتله على طول

وضع (منصور) رأس الثعلب بيد (سعيد) وهو يقول:

-تستاهل .. شوف بنفسك

تفحص (سعيد) الرأس بتركيز لثوانٍ .. قبل أن تتسع عينيه وينظر لمنصور وهو يقول:

-انت سايب العنين في مكانهم إزاى ؟

كانت قرنية الثعلب ذابلة تميل للون الرمادي ولسانه نفس لون العينيين وقد تحول لشريحة رقيقة

-وكمان اللسان .. انت اتجننت، كده هيعفن

قالها (سعيد) وهو ينظر لمؤخرة عنق الثعلب بينما (منصور) ينهض من موضعه وهو يقول:

-بس الراس بقالها 3 أيام وما عفنتش .. ومش هتعفن

-ازاي !!

-فاكر خالك الله يرحمه علمنا ازاي نحنط الراس بالذات

-أه طبعًا، نسلخ الراس بالمشرط وننضف الجمجمة من جوه من اللحمة والمخ واللسان والعنين وأي دهون نشوفها، وبعد ما نفسل الراس كويس نحط القرنفل والملح جوه الجمجمة وبينها وبين الجلد، ونعوض بعد كده بالخيش والقطن مكان اللحمة، ونحشي الراس بعينين إزاز ونثبتها بالسلك والخشب

-الله ينور عليك

جلس (سعيد) على المقعد الخالي وهو مازال يحمل الرأس بينما جلس (منصور) على طرف الحوض وهو يضع قدمًا فوق الأخرى ويقول: -من ساعة ما سافرت انت تبع شغلك في البنك وأنا يقلب موضوع التحنيط ده في دماغي .. زهقت من الطريقة القديمة في التحنيط. دايمًا حاسس إنها بتشيل كل حاجة من جثة الحيوان وتسيب الجلد بس واحنا بنعوض العضم ونحشي مكان اللحم على الفاضي .. كأننا في مديغة .. كل شغلنا على الجلد والشكل من برا، مفيش فرق بينا وبين اللي بيعملوا الجزم والشنط من جلد التعاين والتماسيح

-أمال انت عايز تحنط ازاي ؟

قالها (سعيد) وهو يضع الرأس بحذر في قعر حوض الاستحمام.

- أنا عايز احافظ على كيان العاجة اللي بعنطها .. عنها .. لسانها .. لحمها .. حتى لو شيلت منها المخ والأمعاء والكبد وشوية حاجات. أسيب القلب مكانه هو والعضم

- انت عايز تحنط زي الفراعنة ولا إيه

شرد (منصور) وهو ينظر للرأس في الحوض فترة ثم قال ببطء

-مش لازم زي الفراعنة، المهم أحافظ على روح اللي بعنطه.

- انت اتعاملت مع الراس دي ازاي ؟

بسيطة .. فتحت فتحة صغيرة من ورا وسحبت منها المغ علشان
 كده كدة هيعفن، بعديها حشيت الجمجمة بالملح وغطيتها كلها بيه ..
 سيبنها لحد ما صَفِّت كل المية اللي فيها و..

قاطعه (سعيد) وهو يقول:

-نفس طريقة الفراعنة بالظبط، بيسحبوا المخ من فتحة المناخير ويحشوا الراس بالملح. بس انت سببت اللسان والعنينين ليه، ممكن البكتريا تتفاعل فهم

- مش هتتفاعل .. طالما اتصفوا من المية يبقى تمام، مش مشكلة يبقى شكلهم دبلان كدة، المهم يفضلوا في مكانهم زي ما كانوا قبل كدة

نهض (منصور) ليخرج من الحمام بينما (سعيد) يقول:

-رايح فين ؟

لم يُجِبُهُ وهو يدخل المطبخ ويرفع حلة وضعت على الباجور ثم يحضرها للحمام ويضعها على الأرض بجانب (سعيد)

-إيه ده ؟

- خل ودقيق وسكر ومية و...

قاطعه (سعید):

-انت متطبخ ؟

- لا ده صمغ فيه صفات الغرا .. يعني صمغ شفاف ولا مؤاخذة

انت هتلزق بيه إيه ؟ انت مش قلت مش هتعوض جوا الراس زي
 التحنيط العادى

قالها (سعيد) وهو يتناول الرأس مرة أخرى فرد (منصور):

-هَدَخُل الصمغ جود الجمجمة ولحمها، علشان ما يبقاش فيه مجال إنها تتعفن، وادهن بيه اللسان والعينين، و..

قاطعه (سعيد):

-إيه ده انت لازق بق التعلب على وضع مُعَيِّن

ما هو ده اللي كنت هقولبولك، أنا بَشْكِّل عضلات الوش على
 الحاجة اللي أنا عايزها واحقنها بالصمغ قبل ما ينشف. فتتصلب
 العضلات على الشكل اللي أنا عايزه

- انت حقنت عضلات الفك على وضع غربب
  - أيوا علشان أظهر الأنياب

تأمل (سعيد) أسنان الثعلب وأنيابه الظاهرة وقال بدهشة:

-لا يا (منصور) .. انت شُكِّلت العضلات وخليت التعلب كأنه بيبتسم نظر لمنصور مندهشًا وهو يكمل كلماته مبتسمًا:

-لا دا فعلًا مبلسم .. خليت التعلب اللي عمره ما ابلسم يبلسم بعد ما يموت

- أعتقد أإنك ما تقدرش تجبر حد على الابتسام إلا وهو ميت

قالها (منصور) وهو يتناول الرأس من يد (سعيد) الذي اختفت ابتسامته من على وجهه وهو يتطلع لوجه (منصور) الذي انهمك في العمل

\*\*\*

جلس الشقيقان على منضدة السفرة التي نقلوها لغرفة النوم يتناولان الغداء الذي أعده (منصور) بعدما اكمل عمله على رأس الثعلب. -فَكَّرني بعد الغدا يا (منصور) أديك شهادات الاستثمار والأسهم اللي عملتهالك في بنك مصر.. أنا جبتهم معايا

قالها (سعيد) وهو يتناول صدر الدجاجة الموضوعة في طبقه باستمتاع، قطب (منصور) حاجبيه وهو يتوقف عن الأكل قائلًا:

-شيادات إيه اللي عملتهالي ؟

أكمل (سعيد) طعامه وقال بلا أن ينظر لشقيقه:

-فلوس ميراث أبونا اللي استلمناها من شهرين وحق بيع الوكالة والبيت بتاع الجيزة

-مالهم .. ما كل واحد فينا خد نصيبه وعملنا حسابين في البنك بتاعك واحد باسمك وواحد بإسمى

-ما أنا حولت كل فلوس حسابي لشهادات استثمار واشتريت بشوية منهم أسهم في كام شركة تبع البنك، وخليتهم بإسمك

علت نبرة صوت (منصور) بشكل لا شعوري وهو يقول:

-انت اتجننت .. عملت كده ليه؟

توقف (سعيد) عن المضغ وبلع ما تبقى في فمه ثم نظر لشقيقه قائلًا:

-مرتبي من البنك مكفيني وزايد ومش محتاج الفلوس اللي في حسابي في حاجة فقولت أحولهم لشهادات اس...

قاطعه (منصور) وهو ينهض:

-وما عملتهومش بإسمك ليه

-اعتبرني بحوشهم معاك يا أخي

-انت بتعمل كده ليه ؟

نهض (سعيد) هو الأخر ناظرًا لعين شقيقه وقال بنبرة خافتة:

بحاول أشكرك بأي شكل على اللي عملته معايا

- عملت إيه ؟

- مش الرسول بيقول "أنت ومالك لأبيك".. انت بقى أبوبا اللي رباني بعد موت أمنا، حتى أبونا الحقيقي كان خايف يعيش معانا ليكون مصيره زي مصير أمنا

نظر (منصور) لحظتها للأرض وقد هدأ قليلًا و(سعيد) يكمل:

-انت الوحيد اللي كنت جنبي وما سيبتنيش، حتى من قبل ما تموت أمنا، عمري ما وثقت إلا فيك، وعمري ما هقدر أوفي دينك عليا

جلس (منصور) على مقعده وهو يشيح بصره بعيدًا قائلًا:

برضه لازم فلوسك ترجعلك

- خلهم معاك يمكن تحتاجهم في استوديو التصوير اللي لسه فاتعه . يأ

- (منصور) .. لو فعلًا عايزني أرتاح خلي الشهادات بإسمك زي ما هي. ولو احتاجتهم هقولك .. وهما يعني هيروحوا فين

رفع (منصور) عينيه ببطء لشقيقه وارتسم شبح ابتسامة على وجهه نادرًا ما يظهر وقال ساخرًا:

تقصد إنك كده كده هنورثني لأني مش هعرف اتجوز واخلف

\*\*

# بعد خمسة أيام.

وقف (سعيد) داخل غرفة النوم يُعَدِّل من هندامه وهو يرتدي أفخم بدلة يمتلكها لأنه سيقابل زملاءه في البنك الليلة في (اكسلسيور) وعلى الأغلب ستتواجد بضعة فتيات فربما استطاع أن يظفر بإحداهن.

أمسك طربوشه وَفَكُرَ هل يرتديه أم يخرج عاري الرأس كالموضة المنتشرة ؟ .. ألقى الطربوش على الفراش وقد قرر، هنا سمع صوت جرس الباب، بعدها بثوانٍ صوت (منصور) يرحب بشخص ما وبدعوه للدخول.

فتح باب الغرفة وخرج للصالة ليجد فتاة شابة جميلة الوجه أجلسها (منصور) على المقعد المقابل للمكتب وهو يمسك ورقة وقلم. لم تكن الفتاة قد لاحظت (سعيد) حتى الأن، لكن هذا الأخير قال لها مبلسمًا

-سعيدة

-سعيدة مبارك

ردت عليه مبتسمة برقة بينما (منصور) يقول

-ممكن اتشرف باسمك يا مودموازبل

-(ليلى عثمان) .. من فضلك عندك تصوير مية علشان محتاجة الصور بسرعة

- يبقى حضرتك مش عايزانا نتشرف ونشوفك تاني بقى

ربما قالها (منصور) بلا ابتسامة لكن عبنيه تركزت بعينها بشكل جذاب جعلها تسرح لثانية بوجهه حتى انتهت لنفسها وهي تبتسم وتقول:

-مفيش مشكلة ممكن استلمها أي وقت

نهض وهو يشير لغرفة التصوير ويقول:

-اتفضلي علشان ناخد الصور

سيقته لغرفة التصوير وجلست على المقعد المواجهه للكاميرا، دخل ورانها ووقف أمامها وهو يُعيِدُ خُصلةً من شعرها للوراء بحركة سريعة وبعدل من وضع وجبها .. برغم أنه لمس طرف وجبها بشكل عادي وسريع إلا أن (ليلي) شعرت براحة من لمسات أصابعه وحاولت أن تجعل وجبها أكثر صرامة وهو يحركه يمينًا وبسازًا.

عاد ووقف أمام الكاميرا وهو يعضر مصباح الفلاش وبثبته أعلى الكاميرا، نظر داخل العدسة وهو يقول:

-انتي زعلانة مني في حاجة

-لا أبدًا

-طب جربي كده تبتسمي

ابتسمت بصدق فانكسر المصباح وهو يغمر الغرفة بضوء الفلاش. اعتدل (منصور) وهو ينظر للكاميرا ويقول:

-أجمل وش لقطته الكاميرا دي

نظر لها فزادت ابتسامتها التي تحولت لخجل فأكمل هو قائلًا:

-ممكن ألقط صورة كمان .. أنا مش ضامن هنيجي تاني ولا لأ، وبصراحة ما أقدرش أفوت الفرصة كده

فلتت منها ضحكة وحمرة الخجل تغزوا خديها أكثر.

-ها موافقة ؟

هزت رأسها بحماس علامة الموافقة

\*\*\*

#### 1953

### إءدارة عموم الأمن العام

جلس (سالم البغدادي) وكيل قلم المباحث الجنائية أمام مدير إدارة عموم الأمن العام بمكتبه بالقاهرة، كان (سالم) على معرفة شخصية بالمدير منذ زمن طوبل لذلك تباسط معه وهو يقول:

-حلمك عليّ سيادتك .. الملف اللي قدام معاليك أنا سايبه لسعادتك من يومين، فيه معظم التحقيقات اللي جمعناها من سنة 1951 لحد دلوقت، وسيادتك أكيد يصبِت فيه ولقيت إن كلها طرق مسدودة

هرش المدير في رأسه وهو ينظر للملف ويقول:

شكلك مش عايز تفهمني يا (سالم) .. أنا مصدقك وعارف إن الطرق مسدودة، الملف ده راحت تسخة منه لمندوب مجلس قيادة الثورة زي ما طلب وهو اللي صمم على إن القلم المخصوص يتدخل في التحقيقات

لَوَّحَ (سالم) بيديه بحركة عصبية وصوته يعلو تدريجيًا

-معاليك إيه اللي جاب البوليس السياسي لتحقيقات جنائية. دي جثث بنات بتترمي في الشوارع مش اغتيالات سياسية

رد المدير بنبرة حملت بعض الحدة قائلًا:

-افهم بقى يا أخي، ظباط مجلس قيادة الثورة اعتبروا إن عدم حل البوليس المصري لجرائم القتل إحراج سياسي ليم، بيقولوا إنها مؤامرة علشان تثبت عجزهم عن إدارة البلاد

- ازاي واحنا بنلاقي جثث المجني عليهم من سنتين، هما اتجننوا ولا إيه

ما تتعبش نافوخي يا (سالم). اعتبر إن الظابط اللي هيبعتوه من القلم المخصوص علشان يباشر التحقيقات ظابط شرف. لا يحل ولا يبرط. بس الأهم إنك تعامله باحترام علشان ما تلاقيش نفسك طالع معاش زي اللي طلعوا الكام شهر اللي فاتوا علشان نافوخهم ناشف زبك

- تلاقي اللي هيبعتوه ده قريب واحد من ظباط الجيش

- لأ بالعكس ده يبقى (موسى عبد العليم المحمدي) ابن معالي اللواء (المحمدي) اللي أسس مكتب المخابرات العام للمخدرات الله يرحمه.. ما انت خدمت معاه في بدايتك هَشُّ وجه (سالم) وابتسم بصدق وهو يقول:

بجد .. دا (موسى) دا أنا أعرفه من وهو عيل بكافولة، ألف رحمة
 على والده، كان مثال مشرف للبوليس المصري

ضحك المدير وهو يقول:

-طب طالما طلعتوا حبايب كده مش كنت تسلم عليه وانت جاي على مكتبي

-ازاي ؟

- ما هو قاعد برا في الاستقبال مستني يخش

نهض (سالم) وهو يقول:

-أرجوك دخله معاليك، عايزه أشوفه وأسلم عليه

ضغط المدير على الجرس بجانبه فأتى عسكري الحراسة، طلب منه أن يبلغ السكرتير بأن يدخل من ينتظره في الخارج .. خرج الحارس وثوان ودخل شاب طويل رفيع الجسد، يزين وجهه الوسيم شارب ضخم أكسبه صرامة وغلطة لكنها لم تُغَيِّر من وسامته شيئًا.

أدًى الشاب التحية لهما بأدب فسار (سالم) ناحيته حتى وصل له واحتضنه وهو يقول:

-کبرت یاد یا (موسی) اوعی تکون مش فاکرني

ربت (موسی) علی ظهر (سالم) وهو یقول بود:

-شوفت معاليك برا بس خوفت ما تعرفنيش

سحبه (سالم) من يده حتى أجلسه على المقعد المواجه لمكتب المدير وهو يجلس على المقعد الآخر ويقول:

-انت اتخبلت ولا ايه، أنسى اللي أبوه كان اكتر من أخ .. والله يا ابني لما والدك اتوفى كنت في مأمورية مستعجلة في المنيا وما عرفتش أجي العزا لكن بعتت تلغراف

وصلنا معاليك وزادنا شرف

-أنا شايف إنكم مش محتاجين مني توصية علشان تتعاونوا في القضية

قالها المدير مبتسمًا فتنحنح (موسى) وقال:

-فيه موضوع عايز أقوله وأرجوا إن صدركم يسمح إني أنكلم براحتي -انفضا.

قالها المدير بلهجة متشككة فتنحنح (موسى) ثانية وقال:

أنا عارف ملابسات اللي حصل، زي ما مندوب قيادة الثورة ضايقكم، فهو برضه عمل مشكلة كبيرة في القلم المخصوص، مدير القلم ما كانش راضي نتدخل في القضايا الجنائية لكنه صمم وهدد وطبعًا كلنا عارفين إن البلد بقت في حالة حرجة والبوليس المصري مش الازم يعاند مجلس الثورة في الوقت العالي.

نظر (سالم) للمدير وقد تبادلا نظرات الدهشة بينما (موسى) يكمل: - 246 - -إدارة القلم المخصوص بتتمنى إن ما يحصلش أي مشاكل بينها وين القلم الجنائي، أنا هكون موجود في التحقيقات كمتابع وأسجل ملاحظاتي وأعمل ملف جديد خاص بيا هاقدمه رسميًا لمندوب المجلس لكن طبعًا هتكون نسخة منه تحت أمركم وديًا قبل ما أسلمها ونقدر نتناقش فها براحتنا.

ابتسم (سالم) وهو يقول بفخر:

-هذا الشبل من ذاك الأسد .. ابن حلال بصحيح وفيك حكمة وأخلاق المرحوم والدك.

هز المدير رأسه برضا وهو يقول:

-كده أنا اتطمنت .. ويقول كده كدة تكتب تقاربرك وملفك من دلوقت بعد ما تطلع على ملف القضية وتسلمه بسرعة علشان نخلص من المشاكل دي

-أنا قربت الملف فعلًا وعندي بعض الملاحظات اللي عايز أعرضها قدام معاليكم

-وماله يا ابني قول

قالها المدير وهز (سالم) رأسه مشجعًا فَهِض (موسى) متجبًا إلى الخريطة المعلقة بعرض الحائط عند نهاية المكتب للقاهرة الكبرى، وقف بجانها وهو يغرج من جيب بدلته الداخلي مفكرة صغيرة وقلم حبر .. فتحيا ونظر داخلها وهو يقول:

مجموع الجثث اللي تم العثور عليها 9 جثث لحد دلوقت، كليم لبنات ما بين الـ 19 والـ 28 سنة .. الجثث كليا من غير راس ومكان القطع عند الرقبة مكوي بالنار علشان العروق توقف ضخ الدم، تواريخ العثور على الجثث لا تمثل أي رابط، برضه التوقيت والأماكن .. كل الجثث من غير ملابس والتحقيقات رجحت إن الراس يتنقطع علشان يصعب مع اختفاء الملابس التعرف على الضحية .. حطيت نفسي مكان القاتل وسألت نفسي أنا بختار البنات دي بالذات ليه ؟ هل بدافع الاغتصاب مألًا؟ طبعًا فيه جثث كانت صاحبتها لسه عذراء وده بينفي الاحتمال ده، طب الكرد؟ أو الشرف؟ كلها احتمالات بتصب في قطأة واحدة

أنزل المفكرة عن عينيه وقال:

لو كان القتل بسبب طبيعي ما كانش هيفصل الراس بالشكل الاحتراقي ده ويحتفظ بها وخصوصًا إن مفيش أيّ بلاغات بالعثور على أي رأس منفردة عن جثة .. إنه اللي هيعصل لو تخلينا عن حذرنا وفكرنا بعقليته، عقلية مريضة نفسيًا بتستمتع بالقتل لمجرد القتل. بتحتفظ براس الضحية لسبب لسه مش فاهمينه.

-تقصد زي سفاح كرموز ؟

قالها المدير فرد (موسى) سريعًا:

-حاجة قربعة منه. لكن السفاح بتاعنا دقيق في عمله وبيفصل الراس عن الجثة باحتراف وبنفس مقاس القطع كل مرة كانه خبير في التشريح. علشان كده فكرت في البداية إنه دكتور -لكن بعد برهة لقيت إن كوي جرح القطع بالنار عمل عنيف ودقيق، يعني محتاج لإيد عندها خبرة في القطع لكنها مش إيد دكتور.

-اعذرني يا (موسى) بس انت كده بتقول مجرد تكهنات

قالها (سالم) فلم يُعِرهُ (موسى) انتباهه وهو يعطيهم ظهره وبالقلم يرسم نقاطًا على خريطة القاهرة وهو ينقلها من مفكرته ويقول:

-لما حطيت نفسي مكان القاتل وفكرت أتخلص من الجثث قولت لو أنا اتخلصت منهم بليل فده احتمال يثير الشك سواء عند حد ممكن يلاحظني أو عند عساكر الدورية في أحياء القاهرة ... الوقت الوحيد اللي ممكن يبعد الشهات هو بعد الفجر .. عند الشروق .. في البداية استغربت من الأماكن اللي لقينا الجثث فها، وحسيت إنها عشوانية .. لكن ..

انتہی (موسی) من تحدید 9 نقط علی الخریطة ثم نظر لہم وهو یقول:

-مفيش عشوانية في الأماكن

نهض المدير من مقعده واتجه ناحية الخرائط و(سالم) يتبعه، حتى وقفا بالقرب منها، أما (موسى) فرسم خطًا يصل بين التسع نقاط ونظر لهم يقول:

-النقط دي عبارة عن خط سير بنتبعه الأتوبيسات والأوتومبيلات الملاكي .. خط سير رايح في اتجاه واحد بس، القاتل كل مرة بيتبع خط السير ده ويرمي الجنّة عند نقطة فيه.

تأمل المدير و(سالم) الخريطة بتركيز قبل أن يقول هذا الأخير:

-عفارم عليك .. كده انت بدأت فعلًا تمسك خيط تبع الفضية

-كل اللي بطلبه إني أعيد فتح التحقيق بطريقي وبمساعدة ظباط المباحث بشكل سري علشان نبعد احتمالية أن القاتل باخد حذره .. وأول ما أوصل لحاجة قوية واتأكد إن عندي براهبن وأدلة حقيقية هاجي للعاليكم على طول علشان تناقشها

-طلباتك كلها هتكون من اختصاصي

قالها (سالم) فرد (موسى):

-أول حاجة محتاج استجوب تاني كل المدنيين اللي عثروا على الجثث في المواقع دي. حقيقي عدى وقت طويل لكن عندي أمل إني ألاقي خيوط جديدة

عاد المدير لمكتبه وجلس عليه ثم نظر لموسى قائلًا:

-(سالم) هيديك حربة الحركة اللي انت معتاجها، لو أثبتت إن وجودك في القضية دي مفيد مش بس قيادة الثورة هترضى عنك. البوليس المصري كمان مش هينسالك لأنك مترجع هيبته تاني زي زمان.

-أوعد معاليك إن في أقل من شهر القضية هتتقفل

\*\*\*

رن جرس الباب فذهب (منصور) ليفتحه كما تعود عَلَّهُ يكون زبونًا.

-مش هنا ستوديو (منصور) برضه

نأمل وجه قائلة العبارة .. هل يعرفه ؟ يشبه وجه (أميمة) الطفولي قبل أن ترحل مع والديها منذ أكثر من عشر سنوات بعدما نقل والدها لإحدى المحافظات وانقطعت أخبارهم.. حتى صوتها يشبهها. لم يجبها فأكملت الفتاة:

-وحشتني يا (منصور)

انفتح فمه دهشة وتراجع خطوة للوراء وهو يبتسم بلا إرادة منه.

\*\*\*

الحكاية الخامسة مستشفى Nightingale بلندن سارهذا الرجل الوقور الذي تعدى الخمسين داخل أروقة المستشفى ببدلته السوداء الثمينة التي جذبت انتباه المعرضين في أروقة القسم النقسي بالمستشفى والطبيب المشرف على صحة والده يسير بجانبه مشيرًا لأخر التطورات في حالة والده.

شعره الرجل الأسود وملامحه ربما أعطت انطباعًا للبعض بأنه من دول البحر المتوسط. لكن عينيه الملونة ولون بشرته سرعان ما يرجحوا أصله البريطاني. حتى اسمه الأول (أدم) لا يعطي الكثير عن أصله.

وصل الطبيب و(أدم) إلى منطقة الأجنحة الخاصة لنزلاء القسم النفسي وتوقفا أمام إحدى الغرف والطبيب يطرق الباب بأدب قبل أن ياتيه صوت عجوز يدعوه للدخول.

نظر الطبيب لادم نظرة ذات معنى وهو يهز رأسه و(أدم) يشكره، فتح
هذا الأخير الباب ودخل للجناح الفخم الذي يشبه أجنعة الفنادق
العالمية وصوت تلفزيون يأتي من إحدى أركانه، كان يعرض فيلم (الناظر
صلاح الدين)، وأمامه جلس رجل عجوز ممتايء الجسم بعض الشيء
يرتدي نظارة طبية وقد أطلق لحيته البيضاء المتمقة للتناسق مع شعر
رأسه الأبيض الخفيف صانعة وقازا وهيبة بالإضافة لوسامة قديمة
مسحما الزمن بتجاعيده فلم يُبق إلا أثارًا تدل على ما كان.

يبتسم العجوز عند كل كلمة يُطلِّفُهُمَّ (علاء ولي الدين) بينما تقدم (أدم) ليقف بجانيه باحترام وهو يقول بلغة عربية ولهجة مصربة متكسرة:

-أخبارك إيه يا بابا ؟

نظر له العجوز بليفة فرحًا بينما (أدم) ينحني عليه ليحتضنه بحب -أنا كوبس يا ابني المهم انت وأولادك

-الحمد لله

قالها (أدم) وجلس على مقعد قريب منه وهو يبتلع ربقه وتتسارع أنفاسه كانه يريد أن يقول شيئًا لكنه ينتظر الإذن من والده.

-قول يا (أدم) إيه المشكلة .. الشركة حصلها حاجة ؟

-الشركة كويسة جدًا لكن المشكلة في مصر مش في هنا

انثلت تجاعيد وجه العجوز واتسعت عيناه وهو يعتدل بصعوبة في كرسيه

> -فاكريا بابا الشقة القديمة اللي ورثبًا في القاهرة من زمان ؟ هز العجوز رأسه بالإيجاب بهدو، فأكمل (أدم):

بعد ما دخلت المصحة هنا من خمص سنين ظهر قانون في مصر بينص على إن الشقق اللي متأجرتش لـ 40 سنة هايتسحب منها الكهربا، فأنا خليت الاحcurity guard يأجرها بعد ما عملتله توكيل في المشارة، ومن ساعتها حصلت حادثتين قتل وحادثة انتجار من أيام، أنا خبيت عليك في الأول علشان متزعلش، لكن حاسس اني اتصرفت غلط اكتر من مرة من غير ما أرجعك. نظر العجوز للتلفزيون مرة أخرى و(علاء ولي الدين) يتعدث مع (أحمد حلمي) عن مشاكل المدرسة .. ضحك العجوز بصوت عال ثم نظر لادم وقال:

-خلص اجراءات خروجي من المستشفى واحجز لي على رحلة نازلة مضر في أقرب وقت

\*\*\*

اسبوع مر على (سارة) منذ إيداعها في المستشفى النفسي التي يعمل يما (عصام) زوج (نودا) صديقتها، كان (عصام) هو آخر من حدَّتها في الهاتف قبيل موت (عماد) خطبها وقبل أن تدخل في حالة الاكتناب التي لم تخرج منها منذ ذلك اليوم المشؤوم.

لم تبكي أو تصرخ، لم تفعل أي شيء في الواقع، فقد صمنت منذ عجزت عن الرد على (عصام) وقت وقوع الحادث، لم تكن هي نفسها تعرف إن كانت ترفض الكلام أو تعجز عنه، لكنها ظلت صامتة على أي حال.

أما (عصام) فشعر نعوها بالمسؤلية، كونها صديقة زوجته، وكونه أخر من استطاع التحدث معها، لذلك فقد أصرً على إيداعها في المستشفى التي يعمل به، وأصر على الإشراف على حالتها بنفسه، لكن حالة (سارة) لم تنقدم ولم تتأخر بالرغم المداوامه على أدوية الاكتناب التي يحرص على أن تتناولها، ظلت على صمتها الذي لم يتمكن أحد من إخراجها منه.

- صباح الخير.

قالها (عصام) وهو يفتح باب غرفة (سارة) بعد طرقه قبل أن يدخل مبتسمًا ثم يغلقه وراءه قائلًا:

- عاملة إيه النهاردة؟

لم تجبه كعادتها. لم ترفع عينها أو تحركها حتى كي تنظر نحوه، وإنما نظرت بشرود من خلال النافذة التي تجلس أمامها، سحب هو مقعدًا ليجلس قبالتها صامتًا لعدة ثوان قبل أن يقول:

- أنا نفسي تتكلمي.

تعييرات الوجه كما هي. لم تتحرك عضلة واحدة فيه. لم تنكلم أو تبكي متذ جاءت إلى هنا، وهو يعرف جيدًا أن حالتها ستزداد سوءًا لو استمرت على هذا المنوال.

 طب اكتبي، إرسمي حتى، عبري عن نفسك بأي شكل، أنا عايز أساعدك.

- صدقيني يا (سارة) أنا عارف اني حاسَه بإيه، مابقولش اني حاسم بيه بس عارفه، وصدقيني برضه لو اتكلمتي الموضوع هيغتلف، هتبقي أحسن، جربي مش هتغسري حاجة.

 لو خايفة إني مصدقش كلامك فمتخافيش، أنا مصدق أي حاجة هتقولها. تنهد (عصام) وهو يفكر هل يخبرها بما سيفعله أم يصمت .. لم يفكر كثيرًا وهو يقول:

تاني يوم حادثة (عماد) الجرايد كتبت عنها بالتفصيل .. جرنال منهم كتب مقالة عن الشقة نفسها وإن حصلت فيها حوادث تانية قبل (عماد) الله يرحمه، طالب قتل اتنين زمايله ووزوج قتل مراته فيها، والحوادث دي بتحصل بعد ما يسكنوا الشقة بكام يوم، محدش طول فيها عن اسبوع .. أنا دورت ورا الحكاية لحد ما وصلت لدكتور صاحبي كان هو اللي بيقيم الحالة العقلية للراجل اللي قتل مراته قبل ما يتحاكم، وجمعت منه تفاصيل كتيرة عنه .. خلتني أقرر أني اروح الشقة وأعيش فيها بنفسي

ولأول مرة منذ جاءت (سارة) إلى هنا تحركت عيناها حركة خفيفة إثر كلامه وبدا على وجبها تعيير طفيف يوحي بالاهتمام، لم يحتج (عصام) إلى رسم التعاطف والحماس على وجهه لأنه كان يجيش بالشعورين بالفعل وهو يضيف:

- بس لازم قبل ما اروح تكلميني وتفهميني إيه اللي (عماد) قالهولك بالظبط قبل ما..قبل ما ينتحر.

- (عماد) ماانتحرش.

ملأت الدهشة نفس (عصام) وهو يستمع إلى صوتها الخافت المبعوح وهو يخرج من حنجرتها الضعيفة التي لم تستخدمها منذ اسبوع، كاد يقفز فرخًا لأنه استفزها لتتكلم بغض النظر عما تقول، أخفى مشاعره وهو يقول باهتمام وهدوء:

- ليه بتقولي كده؟

وجهت عينها نحوه وهي تقول:

- لأنه بيجيلي ولسه باشوفه.

بحذر قال:

- بيجيلك فين وبتشوفيه إزاي؟

- منا في الأوضة، باشوفه زي مانا شايفاك دلوقتي، مبيقولش غير
   كلمة واحدة.. أنا ما انتجرتش.
  - طب بتقولیله ایه؟
  - مبقدرش أرد عليه.
    - ليه؟

ترقرقت عبناها بالدموع وهي تقول بحزن بالغ:

- عشان انا ماصدقتوش.
- ماصدقتهوش في إيه بالظبط؟؟
- لما قال لي على الميتين اللي بيصوّرهم في الشقة.

فصام. لقد أصيبت (سارة) هي الأخرى بالفصام، تمامًا كغطيبها الراحل، هكذا فكُر (عصام) وهو ينظر لها مليًا، أصيب (عماد) بالفصام وتخيّل رؤية وسماع أشياء غير موجودة في الشقة أدت به في النهاية إلى الانتحار. وها هي ذي (سارة) أيضًا قد أصيبت بنفس المرض لترى بدورها أشياء غير موجودة، وكل هذا بسبب تلك الشقة، ولكن.. أتراه ممكنًا؟ أن يكون ما يقولانه صحيحًا أو به شيء من الصحة؟ أيلتي كل ما تعلمه عن الطب النفسي في أقرب سلة مهملات ويصبّق نظرية الأموات الذين يسكنون الشقة؟ كلا بالطبع.

هو سيمكث في الشقة لأنه يشعر بمسؤليته عن (سارة) فحسب وليس لأنه مقتنع حقًا بما تقول.

- (عماد) بيقول لك بلاش.

قالتها (سارة) بصوب أجش وقد ثبتت عيناها في عيني (عصام) بطريقة بدت له مخيفة بعض الشيء وهو يقول بتساؤل:

- بلاش إيه؟

- بلاش تروح الشقة.

- ليه؟؟

- عشان.. عشان (منصور).

- (منصور) مين؟؟

- ماعرفش، (عماد) هو اللي بيقول.

قالتها بنبرة حائرة وعيناها تتحركان بسرعة فقال (عصام) برفق محاولًا تهدنها:

- طب وهو قال لك كده إمتى؟

- دلوقتي.

- هو (عماد) معانا دلوقتي في الأوضة؟

أومات (سارة) براسها إيجابًا في صمت، ورغم ثقة (عصام) في أن ما تقوله مجرد هلاوس بصرية إلا أنه توتر في جلسته قليلًا، صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يخبره فيها أحد مرضاه أنه يرى شخصًا آخر معهما في الغرفة ولكنه يشعر بشعور غرب هذه المرة، قد يبدو هذا مضحكًا، ولكنه يشعر فعلًا أن هناك شخصًا ثالثًا في الغرفة.

\*\*\*

مهتديًا بالعنوان الذي يعرفه بسبب نشر تفاصيل الانتحار بالجرائد والمعلومات التي أخذها من زميله، شقٌ (عصام) طربقه في شوارع وسط البلد حتى وصل إلى العمارة ووقف أمامها متأملًا إياها ليتأكد من كونها هي العمارة المنشودة. دخل من البوابة ليجد البواب جالسًا أمام غرفته فحياد بابتسامة قائلًا:

- سلام عليكم"

- وعليكم السلام ورحمة الله.. أي خدمة يا بيه؟

كنت بادور على شقة، مش فيه هنا شقق فاضية للإيجار برضه؟
 ارتبك البواب قلبلًا وهم بقول:

- لا يا بيه معلش مفيش.

- متأكد يا.. اسم الكربم إيه؟

- (ربيع) يا بيه.

مفیش بقی شقق فاضیة هنا یا (ربیع)؟
 لا و الله.

من الواضح أن الرجل يكذب لسبب ما لم يدركه، ولكنه لم يكن على استعداد للتنازل عن تلك الشقة، لذا أخرج علية سجائره وجذب منها واحدة ليقدمها للبواب وهو يقول بلهجة بسيطة وبابتسامة واسعة ودودة:

- بس ولاد الحلال قالوا لي إن فيه هنا شقة لقطة وسعرها كويس في الدور الثالث، وانت شكلك جدع وبتحب تخدم.

تردد الرجل قليلًا ولم يجب أو يأخذ السيجارة فعاد (عصام) يقول وهو يضع السيجارة في يده:

- هاديلك 500 زبادة فوق إيجارها، قلت إيه؟

وضع الحارس السيجارة خلف أذنه ثم نظر يمينًا وبسارًا كأنه يخشى أن يسمعه أحد قبل أن يقول:

 مش فكرة فلوس يا بيه، المشكلة في صاحب الشقة، مش عايز يأجرها لحد تاني بعد.. بعد كل اللي حصل فيها يعني.

- وهو إيه اللي حصل؟

بدا القليل من الخوف على وجه البواب وهو يقول:

- سلامٌ قولًا من رب رحيم.. محدش بيخرج منها سليم.

قرَّب (عصام) وجهه من البواب وباهتمام قال:

- إزاى؟

بدأ يروي قصص من مروا على الشقة بعد أن نجح (عصام) في كسر الحاجز بينهما وخلّ عقدة لساته. راح يحكي مستمتعًا بكونه يغير البيه بأشياء لا يعرفها وتثير دهشته، وقد لعب (عصام) على هذه النقطة جيدًا وهو يستمع لما يقوله حتى أنهى كلامه قائلًا:

- عشان كده صاحها بقى مش عايز يأجرها لحد تاني، هو أصله مرتاح ومش فارق معاه القرشين اللي بتجييم، فزي ما تقول كده إيه.. مش عايز مشاكل تجيله من تحت راسها، قال لك بناقص يعني.

- طب وانت؟

- أنا إيه لا مؤاخذة؟

- إنت أكيد فارق معاك القرشين اللي بتجيبهم الشقة.

- يا بيه والله لو عليا أديالك من غير فلوس خالص، بس نعمل إيه، بص أنا ممكن أكلملك حد يجيب لك شقة قرببة من هنا بس هنبقى حراقة شوية.

- بكام يعني؟

- يعني ألف، ألف ونص كده.

أخرج (عصام) ورقتين فئة الـ 100 جنية ووضعهما في يد البواب وهو يقول:

- ولو قلت لك إني مستعد أدفع في الشقة دي 2000 زائد الـ2000 واند الـ2000 واند الـ2000 واند بس اللي قلتلك علهم. يبقى 2500 .. حلال عليك. أنا هأجرها شهر واحد بس وممكن أسيب معاك صورة من بطاقتي علشان تبقى مأمن نفسك. وأهو الشُفة يبقى فها رجل بدل ما صاحها رامها كنه .. ها قلت إيه؟ نظر البواب إلى النقود التي أعطاها له (عصام) وأسرع يضعها في جيبه وهو يقول مُدَاهِنًا:

- يا باشا انت تؤمر، بس الحاجات دي ما تتاخدش قفش كده لازم أخد وأدي مع نفسي علشان ...

قاطعه (عصام)

-يا جدع حد يقول كده برضه، أنا دكتور محترم في مستشفى كبيرة وجايلك دوغري علشان ما أوجعش قلبك، لو موافق يبقى نتوكل على الله.

-موافق یا باشا

-على البركة .. يبقى نتفق على التفاصيل

\*\*

- خلاص من بكرة هتلاقيني عندك زي ما اتفقنا

أنبى (عصام) مكالمته مع البواب واستعد داخليًا للمعركة الثانية التي أعد نفسه لها منذ اتخذ قراره بتأجير الشقة، كان يجلس في غرفة المكتب بمنزله وقد هُمَّ بالخروج منها حين استوقفته زوجته (نورا) عند الباب قائلة بشك:

- كنت بتكلم مين؟؟

أخذ نفسًا عميقًا ليهديء نفسه استعدادًا للمعركة الكلامية التي بدأت مبكرًا قبل أن يقول:

- ده بواب العمارة اللي كان عايش فها (عماد)، خطيب (سارة).
   باستغراب سألت:
  - وأنت بتكلمه ليه؟
- عشان ناوي أأجر نفس الشقة اللي كان عايش فيها قبل ما يموت.
- صمتت (نورا) للحظات وقد بدا عدم الفهم على وجهها فعاد (عصام)يقول شارحًا:
- إنتي عارفة طبعًا إن (سارة) في حالة اكتناب وما بتتكلمش نهائي. وده بعد (عماد) - الله يرحمه – ما وقع من الشباك على عربيتها.

رفعت (نورا) أحد حاجبها باستنكار قائلة:

- الله يرحمه؟؟ ده إنسان فاشل فضل رابط البت جنبه وأخرتها سايها وانتحر، أنا من زمان بقولها (عماد) ده مش هبيعي من وراه خير أبدًا، وأديها أهيه قاعدة تتعالج في مستشفى بسببه وتقول لي الله يرحمه. ده منتحريا (عصام) يعني ما تجوزش عليه الرحمة.

بدا الضيق على وجه (عصام) من كلامها وهو يقول:

- صح، إنتي طلعتي صح يا (نورا). وربنا أكيد بيعاقيها دلوقتي عشان ما سمعتش كلامك من الأول وسابت الراجل اللي بتحبه.

- إنت بتتريق، ثم تحب إيه وتنيل إيه، ده واحد مات كافر.

- بغض النظر عن كونك نَصِّبْتِي نفسك إله وقررتي إنه كافر. هو دلوقت عند ربنا وما نقدرش نعمل له حاجة، اللي نقدر نِغْمِلْتًا فعلًا هي خطيبته، وانا عايز أساعدها.

- ومرواحك الشقة بقى هيساعدها ازاي؟؟

- أنا حاسس إن فيه حاجة مش طبيعية ورا موت (عماد). كان عندي إحساس بكده من فترة لكن كوني دكتور نفسي، يعني راجل علمي من الأخر، خلاني ابعد عن الطريقة دي في التفكير، والحقيقة إن الطريقة العلمية في التفكير ما نجحتش في علاج (سارة)، أما بقى الطريقة التانية فخلّها تتكلم أخيرًا بعد أسبوع سكوت.

بدت السعادة والدهشة على وجه (نورا) وقد نسيت الموضوع الأصلي لثوانٍ وهي تقول:

- بجد؟؟ (سارة) اتكلمت؟

- أه، وانا وعدتها إني هروح الشقة عشان اعرف إيه اللي حصل لـ (عماد) بنفسي، عشان كده كنت بكلم البواب.

باستنكار بالغ عادت (نورا) لتقول:

- وهو إيه اللي هيكون في الشقة يعني، عفاريت؟؟

- ليه لأ

- (عصام). أنا صحيح فرحانة إن صاحبتي رجعت تتكلم بس ده مش معناه إنك تخزف وتقوللي الشقة فيا عفارت. وكمان عايز تسييني أنا وابنك وتروح تقعد في شقة مفروشة لوحدك عشان تحل لها مشكلتها.

ابتسم (عصام) ابتسامة باهتة وحمل صوته لمحة من السخرية وهو يقول:

 تخرف؟ ده انتي حتى ما عرضتيش عليّ إنك تيجي معايا عشان ما أروحش وحدي.

- أجي معاك فين انت بهزر!!

 أه، بهزر يا (نورا). بهزر، وعن إذنك عشان أروح أوضب شنطة صغيرة أخدها معايا.

قالها (عصام) وقد بدت لمحة من الألم على وجهه قبل أن يسير مبتعدًا لتعود (نورا) وتقف أمامه لتقطع طريقه وهي تقول بغضب وانزعاج:

- (عصام). إنت بجد هتروح تقعد في شقة مفروشة لوحدك؟؟
 الناس تقول إيه؟ وكل ده ليه أصلاً؟؟ عشان خاطر (سارة) هانم ترجع
 تتكلم وتنسى خطيها اللي مات كافر!!

أمسك (عصام) بـ (نورا) من كتفيها وأبعدها عن طريقه وهو يقول:

- أنا عارف إنك شايفاها بتتدلع، عشان كل المرضى النفسيين في رأيك ناس فاضية وما عندهاش مشاكل وببحبوا يكتنبوا من باب التسلية. لكن أحب أقولك إن ده شغاي حتى لو إنتي مش مقتنعة بيه، أه أنا هروح أقعد في شقة مفروشة لوحدي. وطظ في كلام الناس عشان أنا بانقذ حياة واحدة ممكن تفضل مرمية بقية عمرها في المستشفى بسبب ناس زبك شايفين إنها بتدلع.

أولاها (عصام) ظهره بعد إتمام عبارته وهمَّ بإكمال طريقه نحو غرفة النوم لكنه توقف فجأة وأدار وجهه فقط ناحيتها ثم قال:

 آه، ولما يجيلك خبري ما تنسيش تبقي تسألي أنا مُثَ ازاي، وابقي احكمي عليا أخش النار ولا الجنة، بس بلاش النار اليومين دول علشان الدنيا حر، عن إذنك.

\*\*\*

لم يدر (عصام) سبب ذلك الإحساس الذي راوده وهو يدخل الشقة بعد أن أخذ المفتاح من (ربيع) الذي لم يعرض عليه الصعود معه أو مساعدته فيما يحمل بعد أن مضى العقود الصورية التي ستحميه إن انكشف الأمر، فهو يخاف الشقة بلاشك.

صحيح أنها تبدو من الخارج مجرد شقة قديمة عادية مُتَّزِنة إلا أنها تحمل تأثيرًا نفسيًا ما، ورغم قلق (عصام) وتوجسه إلا أنه شعر أن كل هذا بسبب ما سمعه عن الشقة فحسب وليس أي شيء آخر.

فهو رغم كل شيء، ورغم ميله للابتعاد عن النظريات الواقعية الصماء، إلا أنه ما يزال يربد أن يرى ويسمع ويشم شيئًا حقيقيًا ملموسًا، حتى لو كان مجرد دليل على نظريته، وحتى لو كان ضعيفًا باهتًا إلى أقصى حد.

يسراه تحمل حقيبة ملابسه الصغيرة وبمناه تحمل عدة أكياس بلاستيكية.

وضع كل ما يحمل على مائدة الطعام وبدأ بِشَحْنَ الأكياس البلاستيكية التي حوت بعض الطعام وشيئًا أخر بدت على (عصام) لهفة شديدة وهو يخرجه بحرص.

ذلك الشيء عبارة عن (شيشة) كبيرة ذات جسدٍ معدني مزخرف ومعها كل مستلزماتها من المبسم والعجر إلى كيس الفحم وعلبة "المعسل القص" اللذين اشتراهما من نفس المحل.

كانت الشيشة تحمل مكانة خاصة في نفس (عصام): في ليست بالنسبة له شيئًا يدخنه وحسب، هي له أعمق من أنفاسها الطويلة ورانحتها الزكية، ليست كالسجائر التي يشعر أنها شيئًا خفيفًا تجارئا أجبرته الظروف على تدخينه أمام الناس لأن الشيشة شيء سوقي و"بلدي" كما ترى (نورا).

لذا فهو يتعرج من تدخينها أمامها مكتفيًا بتدخينها في مقاه بعيدة عن منزله، حتى السجائر لم ترحمه (نورا) من نقدها أياها لأن التدخين حرام طبعًا من وجهة نظرها، وبكفي أنها تتعمل سجائره التي لا تطبق رائعتها بل وتجبرد ألا يدخنها سوى في الشرفة. لذلك اتجه إلى الحسين قبل ذهابه إلى الشقة ليحقق حلمه بامتلاك شيشة خاصة به، سار بين الشوارع حتى وقعت عيناه على أحد المحال التي تبيع مستلزمات الشيشة واختار أفخم ما استطاعت أن تراه عيناه واشتراها بكل مستلزماتها مع الكثير من أوراق معسل القص وبعض علب القحم، حتى أنه وجد موقدًا كهربيًا صغيرًا لتسخين الفحم اشتراه ليسهل له إعداد الشيشة في تصبح الحياة أكثر روعة.

وكانه يعامل طفلًا صغيرًا راح يفرد أجزاء الشيشة على المنضدة، ثم أخرج الموقد الكهربي وأوصله بأقرب مصدر كهرباء وهو يرص عليه قطعتن من الفحم وبلتظر اشتعالهما.

نظر حوله للشقة وابتسم. فهو يعرف أنه قرر إعداد الشيشة بمجرد دخوله للشقة كي يكسر أي خوف أو اغتراب يتكون داخل عقله من الشقة، أزاد لنفسه أن يشعر بأن الشقة غير مخيفة بالعكس فهو سيدخن الشيشة الأن وكأنه تعوّد على دخول الشقة منذ سنوات، الأن مكنه أن يسيريها ليتأملها.

أخرج من حقيبة سفره مفكرة ضخمة مرفق بها قلم، فتحها وكتب في أول صفحة (تجربة نفسية رقم 1). شعر أن العنوان ركيك وخاصة أنه لم يقم بأي تجارب نفسية حقيقية على أرض الواقع، لكنه يعرف من كان يتم بعلم النفس التجربي.. (سلوى)، الفتاة التي أحبًا قديمًا، مجرد أن يتذكرها يفرح بلا سبب معلوم.

برغم أنه لا يراها الأن إلا كل عام أو عامين مصادفة، هذا غير أن استمرارهما في الحب أصبح مستحيلًا عندما أعلنت له اتجاهها للإلحاد بعد عام واحد من تخرجهما من الكلية. وقبل أن يفكر في طلب يدها رسميًا.

بعد مناقشات ساخنة بينهما استمرت لأسابيع وجد نفسه يبتعد عنها ببطء، حتى هي لم تعترض أو تحاول الاقتراب، بالعكس كلما ابتعد هو قدرًا ابتعدت هي الأخرى بنفس القدر، كأنما تشجعه على الانفصال في صمت. حتى قرر ألا يتصل بها نهائيًا.

دهش في البداية من رد فعلها الهادئ فلم تنصل به من حينها، وكأن ميثافًا رسميًا غير مكتوب قد تراضى عليه الطرفان بأن يغتفي كل منهما عن الاخروكانهما زميلان بالجامعة أخذتهما مشاغل العياة بعد التخرج.

منذ تسع سنوات لم يتقابلا إلا مصادفة، حفل زواج صديق مشترك بينهما. أو عيد ميلاد أحدهم أو حتى في المستشفى التي يعمل بها جاءت مرة لزبارة صديقة تعمل معه.

وفي كل تلك المصادفات حافظا على الميثاق وكانهما زملاء، يحبي كل منهما الاخر ويتجاذبان أطراف الحديث بكثير من بسمات المجاملة مع هزّ الرأس. ثم يمثل كل منهما الانشغال عن الاخربائي شيء حتى يمر الموقف. منذ عام ققط تقابلا مصادفة في عيد ميلاد ابن أحد أصدقانهم المشتركين، ولكنه صبّدة من مظهرها الذي تبدل فجاة.

أصبحت أكثر جمالًا بشكل لم يحلم به، وجد نفسه يتأملها رغمًا عنه كما لم يتأملها من قبل، حتى وجد ديلة ذهبية بيدها اليسرى، صُدِمَ قليلًا وفكر مل تزوجت من قربب!! أم أنه لم يلاحظ الدبلة إلا بعد أن تأمل جسدها جيدًا ؟ أما هي فقد لاحظت نظراته لها وابتسمت له كما لم تبتسم منذ سنين.. ابتسامة نسى تفاصيلها.. ابتسامة خجل.

تجاذبا أطراف الحديث هذه المرة بشكل أكثر تفصيلًا. برغم أنه لم يسألها عن زواجها متمنيًا أن تفتح هي الموضوع وسط حديثها، ولكنها لم تتطرق له، حكت عن كتابها الذي تكتبه منذ عام عن الظواهر النفسية التي يطلق عليها البعض الخوارق، ومحاولة تفنيدها علميًا لبيان مشاكل الهلوسة الجماعية والفردية والاضطرابات الكهربية التي تصدر عن المخ عند مواجهة تلك الظواهر.

فجأة طلب رقم هاتفها المحمول، فأملته (سلوى) إياه ببساطة، ندم على الطلب المُحرج وهو يسجّل رقمها، لام نفسه لأيام بسبب ما فعله، رسم عشرات السيناربوهات للأفكار التي دارت في رأسها عندما هم بطلب الرقم، الأدهى أنها قبل أن تمليه الرقم قالت مبتسمة بأنها تمليه الرقم كل مقابلة بينهما ولم يتغير بعد، كأنها تصفعه بأدب وحرفية،

لم يتصل بها.. لم تواتِه الجرأة حتى ليتمكن من سماع صوتها على الهاتف بلا سبب حقيقي يقدمه.

طرح عنه أفكاره ثم نظر إلى المفكرة وكتب (موضع الدراسة: الشقة: وصف تفصيلي) نهض يتأمل صالة الشقة بعينيه وبكتب تفاصيلها الهامة، كانت الأتربة قد علقت ببعض الأثاث، خمن في رأسه أن البواب خاف من تنظيفها.

تأمل الطيور المحنطة المعلقة على الحائط وهو يحاول أن يتغيل طريقة تحنيطه، جالت عيناه حتى وصل إلى "الجرامافون" الموضوع على "كومود" خشي بدرجين فذهب إليه جرنًا، كان جده بمتلك "جرامافون" في منزله بإحدى قرى الشرقية ورأى جده بديره الكثير من المرات وهو يتباهى به أمام ضيوفه.

أخرج مندبل ورقي من جيبه وحاول أن يزبل الأتربة ولكنه فشل، مرد المنديل على المنطقة التي كانت توضع بها الإسطوانة قديمًا فازاح بعض التراب الذي تكون من فترة قليلة، انحنى وقرّب عينيه من إيرة الجرامافون فوجدها متاكلة من طرفها.. يبدو أنه لم يستخدمه أحد منذ زمن.

نظر للأدراج في الكومود وتمنى أن يجد ما يبحث عنه، أول درج وجد به بعض الأسطوانات محفوظة داخل أغلفة ورقبة حملت شعارات مختلفة.

أغلق الدرج وفتح الثاني فوجد فرشاة صغيرة وبضع علب معدنية في حجم علب السجائر، ابتسم وهو يمسك إحدى العلب ويرفعها ويقرأ ما علها: "مشط إبر فاخر فائق الإستخدام يتحمل حتى 6 اسطوانات.. شركة صوت سيدة "

أطلق ضحكة عالية وهو يفتح العلبة وبتناول إحدى الإبر، لقد تمنى أن يجد بقية ما يحتاجه "الجرامافون" في نفس الكومود الذي وُضِعَ عليه، كما كان يفعل جده ويحتفظ بكل ما يخص "الجرامافون" بجانبه أو في درج قرب منه، وكان يغيِّر إبرة الجرامافون كل بضع مرات يديره. أزال الإبرة القديمة وركّب الجديدة كما كان يرى جده يفعل، تناول من الدرج الأول أول اسطوانة صادفتها يده حتى لم يقرأ غلافها وأخرجها ووضعها على "الجرامافون" بعدما أدار الذراع الزنبركي بضع مرات.

حرك ذراع الإبرة بحرص ووضع الإبرة على الأسطوانة.. ابتعد قليلًا وهو يتمنى أن يعمل كي يتذكر جده، فجاة سمع صوت احتكاك من بوق "الجراماقون" ثم صوت رجل يقول بسرعة وبصوت عال (بيضافون.. عبد اللطيف افتدي البنا.. كروان مصر) ثم جاوت موسيقى ابتسم لها رعصام) وهو يمسك مفكرته مرة أخرى وبستمع واقفًا بتركيز، جاء صوت المغنى يقول:

> (ماتخافشي عليا أنا واحدة سجوريا في العشق يا إنت واخدة البكالوريا

أقعد سهتانة قلبي مشغول بُك.. ولما تشعلل لهاليب نارحبك أرخي الناموسية وأنام لي شوية.. وأحبكها وأشبكها بميتين دبوس وأحضن وأبوس وأنزل على صورتك.. حتنك بتتك.. ما تخافشي عليا)

ضحك بصوت أعلى هذه المرة وهو يدقق في الكلمات

(ليلة ما تجيني فوت جنب البيت وانده تلاقيني في أوضة التواليت مستنية م العصرية.. على شباكها.. حط الفاكهة)

فجأة صدرت حشرجة منه وصوت احتكاك من داخل البوق يخالطه صوت المغني غير واضح، ذهب للجرامافون ودفع الإبرة، أخرج بقية الاسطوانات من الدرج وهو يتأمل أسماءها بسرعة حتى توقف عند أسطوانة شعر فجأة بالعنين لسماعها.. (أنا هويته – سيد درويش)، كان يعرف الأغنية من قبل وسمعها مرة مصادفة. ولكن الحنين لها بهذا الشكل أقلقه، رفع حاجبيه وكأنه ينفض عن عقله هذا الخاطر ثم وضعها على "الجرامافون" وقام بتشغيلها، لبأتي صوت المقبّم يقول (اسطوانات كولومبيا – اسطوانات من غير خشخشة – سيد درويش أنا هويته)

(أنا هويته وانتهيت.. وليه بقى لوم العزول يحب إنى أقول.. ياربت الحب ده عنى يزول

مادمت أنا ...

فجأة اهترت إضاءة مصباح الصالة وصوت طرفعة أن من خلف (عصام) فنظر بسرعة ليجد ماسًا كهربيًا يخرج من قابس الكهرباء الذي أوصل فيه فيشة السخّان الكهربي، نظر للجرامافون ولا يدري لم جرى ناحيته وهو يرفع الإبرة عن الإسطوانة لينقطع الصوت وفجأة. عاد كل شيء لطبيعته وتوقف الماس الذي يخرج من القابس وعاد الضوء.

نظر حوله بهدوء هو نفسه دهش منه، ثم تحركت عيناه لتعود للجرامافون.

\*\*\*

جلس على مقعد في الصالة ورائحة الفعم المشتعل تداعب أنفه مع صوت طقطقته التي تدل على وصوله لدرجة عالية من التوهج تمر على أذن (عصام) الذي لم ينئبه لأي شيء سوى ما حدث. بدأ يتسلل الخوف تدريجيًا لنفسه فعلم أن اتزانه منذ ثوانٍ كان نتيجة الصدمة لكن بعودته لحالته الطبيعية وإدراكه لما حدث سيقع فرسة للرعب الذي يجب أن يصيب كل من شاهد ما شاهده.

نهض جرنًا وأمسك بمفكرته وكتب عبارة سريعة (بمجرد تشغيل الجرامافون بدأت أحداث غربية كأنه أثار شيئًا ما). وفع عينيه ناظرًا للجرامافون ثم أعادها للمفكرة وهو يكتب (الجرامافون ليس المشكلة. بدأت الأحداث الفربية مع تشغيل اسطوانة سيد درويش فقط).

عاد بمفكرته وهو يقبض عليها وجلس على المقعد مفكرًا. ما معنى أن يستثير هو ظاهرة غربيةًا. لقد توقع أن تحدث الظواهر من تلقاء نفسها كما يروى الناس، وكيف تبدأ ظاهرة من تشغيل أغنية.

لِمَ لا يشرب بضعة أنفاس من حجر المعسل ستساعده على الاسترخاه، وخاصة أنه يجب عليه أن يتفقد بقية غرف الشقة ولو تمكن الخوف منه الان فلن يمضي أكثر من ساعة في الشقة.

ترك المفكرة وأعدٌ بسرعة حجر المعسل وأخرج زجاجة مياة معدنية من الحقانب التي أتى يها وأفرغ بعضها داخل بنورة الشيشة.. أكمل إعدادها ورصٌّ بعض الفحم بعد تكسيره وجذب منها بضعة أنفاس.

لم تعجبه في البداية لكنها ساعدته على الاسترخاء فعلاً. جر الشيشة بجانب المقعد وجلس وهو يجذب الأنفاس الساخنة وينفثها كانه ينفث معها توتره وخوفه. والغريب أنه نسى خوفه فعلاً. والأغرب أن (سلوى) عادت تُلخُ على رأسه. أبعد المبسم عن فمه لثوان حتى تبتعد أيخرة المعسل ثم اشتم الهواء وهو يحاول تذكر رائحة عطرها، نجح بسهولة فابتسم لذلك، ما الذي كان يمنعه قديمًا من التفكير بها بهذه الحربة ؟ زادت ابتسامته اكثر وهو يتذكر من كان يشاركه هواية تدخين الشيشة منذ الصبا.. (سلوى) مرة أخرى.

تجلس معه على ذلك المقبى بالقرب من الجامعة تدخن الشيشة بخبرة من وُلِدَ في مصنع للمعسل، العجيب هو كرهه للمراة المدخنة.. كأن من تدخن تسحب جزءًا من رجولته وسيطرته عليها. إلا (سلوى)، شعر بأنها يجب أن تشاركه يهذه المبرة، حتى عينها الناظرة له وهي تدخن تمتلغً بالامتنان لسماحه لها بذلك أمامه.

كأنه مَنَّ عليها بنعمة الدخان، شعور لذيذ بالخضوع أعطته له كأن متعبًا ملك له يعطيها لها وقتما يحب ويحجيها وقتما شاء.

سحب نفسًا طوباً خرج ببعض السعال وهو مازال يشجن قلبه بذكريات قديمة فصلته عن خوفه من الشقة، حاول أن يبحث عن سبب عودة تلك الذكريات له الان، هل هي الشقة ؟ أم ... لأنه ابتعد عن زوجته وطفله؟ يبدو هذا سببًا جيدًا، في الواقع هذه هي الحقيقة، ولكن ينقصها أن يعترف لنفسه أنه يحتاج لسلوى الأن، بما أنه يعيش في شقة وحيدًا، ما الذي سيحدث لو أمكنه أن يقنعها بزيارته، على الأقل ليأخذ رأيها العلمي فيما يحدث، ابتسم مرة ثانية لمحاولته أن يقنع نفسه بهذا.

ترك المبسم ونهض بعدما أخذ المفكرة، تنفس بعمق ثم بدأ يدوِّن في مفكرته كل ما يراه أمامه في الشقة (الصالة: على الحائط بعض الطيور المحنطة بيدٍ خبيرة، منضدة سفرة قديمة وهاتف قديم علها، جرامافون على كومودينو، أربكة وبضعة مقاعد، ثلاثة أبواب لثلاثة غرف)

تحرك لأول غرفة وفتحها ببطء ويده الحرة تسبقه تتحسس الحائط حتى وجد زر الإضاءة فأشعله. تأمل الغرفة

(الغرفة الأول: في الغالب تستخدم للتصوير وتخص (عماد)، مرآة صغيرة، مقعد، ستاند كاميرا، خلفيات متحركة على الحائط، ستاند إضاءة)

خرج من الغرفة وتوجه للثانية.

(الغرفة الثانية: تبدو أنها غرفة نوم لشقيقين، سربرين بحجم متوسط، دولاب، ومكتبين، وبضعة صناديق في طرف الغرفة)

توجه للغرفة الثالثة.

(الغرفة الثالثة: سرير كبير بأعمدة من النحاس، دولاب كبير مزخرف، اثنين كومودينو على أحدهما ثعبان محنط)

توجه للحمام وأضاءه .. مرت ثوان وهو يحدق في الحوض، رجل يرتدي مربلة ملطخة بالدماء وقفازين وكمامة فم يقف بجانب حوض الاستحمام وهو يحمل أمعاء بشرية ويضعها بجردل بجانبه .. أغمض (عصام) جفنيه وفتحهما، نفس المشهد لم يتغير. سقطت المفكرة من يده وتراجع جربًا حتى تعثر وسقط أرضًا. هل يشعر بألم بذراعه الأيسر؟ زحف على الأرض عائدًا للصالة ثم وقف.

أطلق صرخة ألم وهو يمسك بذراعه الأيسر، فكر هل سيصاب بنوبة قلبية ؟ لكنه لم يعاني من أي أمراض في القلب، تحامل على نفسه وجرى باتجاه باب الشقة .. الألم يزداد حدة، مد يده ليفتح الباب لكنه توقف عن الحركة وهو يمسك مقبض الباب، هل يجب عليه مغادرة الشقة ؟ أم يتوقف .. تنفس بعمق وفجأة تلبه لاختفاء الألم.

اعتدل بوقفته مفكرًا، كيف أصيب بنوبة قلبية مفاجئة ظهرت واختفت بشكل غربب .. الألم لا يذهب بتلك الطريقة كأنه لم يكن !!، نظر للطرفة المؤدية للحمام وهو يفكر بالاقتراب مرة أخرى.

ذهب ناحية الحمام يُقْيَرُ قدمًا ويؤخر الأخرى وهو يفكر فيما سيرى.. ها هو الحمام خالي، اقترب منه أكثر ودخله، تسارعت أنفاسه قليلًا وهو يتذكر المشهد الذي شاهده في الحمام.

تناول المفكرة والقلم من على الأرض وذهب للصالة. بحث بين حقيبة ملابسه حتى أخرج جهاز قياس الأكسجين في الدم وجهاز قياس ضغط الدم، دفع مبلغًا طائلًا فهما بعد أن أوصى إحدى شركات الأجهزة الطبية باستبرادهما، فهو يحملهما معه في أسفاره.

لف جهاز قياس الضغط حول معصمه، الضغط طبيعي وسليم !!!! مستحيل .. وضع طرف جهاز قياس الأكسجين في اصبعه، القلب سليم ونبضاته طبيعيه وجسده في أحسن حال. جلس على أقرب مقعد ينظر حوله وهو يخرج هانفه المحمول من جيبه وببحث عن رقم، اتصل وانتظر حتى سمع صوتها فقال:

-ازبك يا (سلوى) .. أنا (عصام) اللي كنت زميلك في الكلية .. عارفة صوتي .. طب بصي، أنا هاحكيلك على حكاية طوبلة شوبة بس فعلًا محتاج مساعدتك أوي .. بصى يا ستى ..

\*\*\*

أذان الفجر من مسجدٍ ما بوسط البلد يأتي من بعيد يتبعه بضعه أصوات لأكثر من مؤذن، حالة من السلام تنزل على شوارع وسط البلد الهادنة بعد أن شبعت صخبًا طوال النهار.

القليلين الذين يسيرون بها الأن تراهم كالسكارى بلا خمر يحركهم الهواء يمينًا وبسازًا بلا هدى، حتى ذلك المقبى الشعبي بشارع (عماد الدين) الذي خلا من الرواد مازال يتحرك العاملون به من فترة لأخرى بالتصوير البطىء كأنهم يثبتون أنهم على قيد الحياة.

-أغيرلك الحجريا برنس

قالها القهوجي لعصام الذي راح في سُبَاتٍ قصير لدقائق عاد منه على صوت القهوجي المتململ

-أه غيرلي وهاتلي قهوة زبادة مغلية

انصرف القهوجي مع الحجر بينما يفرك (عصام) وجهه بيديه عَلَّهُ يتنبه .. نظر حوله وهو يفكر في موعد قدوم (سلوى) .. بعدما روى كل شيء لها من البداية حتى وصوله وما حدث وقد أثار فضولها فراحت تمطره بالأسئلة عن طبيعة الشقة وما حدث له. أخبرها بأن تحضر لتساعده في التجربة فوافقت قبل أن تمرحتي ثانية واحدة.

حتى أنه شعر بأن في الأمر خدعة، أعطاها العنوان وأخبرها بأنه سيظل في الشارع حتى تأتي في اليوم التالي، فقالت أنها ستحضر فجرًا.

ها هو أذان الفجر ينتبي والقهوة تأتي بجانب حجر المعسل، طقطق رقبته وهرش برأسه عَلُّ الوقت يمر، رن هاتفه المحمول فجأة .. رقم (سلوی).. هل أخذت الموضوع بجدية أم تعتذر؟

رد على الباتف فقالت له بأنها داخل الشارع، غمرته الفرحة وهو يخبرها بموقع المقبى، حاسب القبوجي وانتظر على الرصيف بسعادة محاولًا أن يعدل من وضع قميصه الذي كان مكونًا بعناية في بداية اليوم وبنطاله الذي سقط عن وسطه منذ فترة ولم ينتبه.

سيارة جيب شيروكي حديثة توقفت أمامه .. هل أصبحت (سلوى) غنية فجأة !! أم أنه زوجها إن كانت متزوجة ؟

انفتح زجاج السيارة ليطالع (سلوى) وهي تشير له بالدخول. ركب معها وأرشدها بدقة لتركن سيارتها بالقرب من العمارة، خرجت وهي تفتح الحقيبة الخلفية للسيارة وتُغْرج عدة حقائب ضغمة وبضعة اكياس بلاستيكية.

-شيل معايا

قالتها وهي تناوله بعض الحقائب.

-إيه كل ده

-شیل بس وهتفهم کل حاجة

حملا الحقائب واتجها إلى العمارة، لم يفت على (عصام) أن يتأكد بأن البواب نائم كي لا يبادله نظرات من قبيل "أبوه يا عم"، صعدا على السلم حتى وصلا للشقة، فتح هو الباب والقلق يعود له مرة ثانية .. هل حدث شيء غرب في غيابه ؟؟

الشقة هي كما تركها وكما ترك أدواته على المنضدة لم يتغير بها شيء

-انت جايب فحم وشيشة!

قالتها (سلوى) وهي تمنع نفسها من الابتسام، أغلق هو الباب بينما أكملت هي:

-كنت متحارب العفاريت بالشيشة ولا إيه ؟

ضحك هو متحرجًا.

-أصلي كنت عامل حسابي إني مش هلاقي حاجة .. ألا انتي متجوزة ؟

اندهش من العبارة التي قالها، كيف كان بهذه الحماقة ؟ أما هي فلم تقدر على استيعاب السؤال في البداية فنظرت له تحرك رأسها بعدم فهم.

-والله ما تفهميني غلط أنا مش عارف سألت كده ليه فجأة

نظرت للدبلة الذهبية في يدها اليسرى ثم نظرت له وابتسمت بسخرية قائلة:

-اتجوزت أقل من سنة وما حصلش نصيب .. ولو مستغرب من الدبلة فأنا حطاها علشان محدش يستظرف معايا

-ورحمة أمي ما بستظرف .. ومش عارف أنا خدت الكلام على نفسي ليه بس والله وما أقصد

زادت ابتسامتها فزاد جمال وجهها أكثر

-عارفة إنك مش قاصد، المهم قولي جيبت معاك أي أجهزة

-جهاز الضغط والقلب

-وده إيه علاقته باللي انت جاي علشانه

جلس هو على مقعد من مقاعد منضدة الطعام قائلًا:

-أنا فاكرِك بتسألي بشكل عام

جلست أمامه وهي تضع حقيبة يدها جانبًا

-طب لية ما رضيتش تبات في الشقة لحد ما أجي تاني يوم الصبح؟ -بصراحة خُفت

اتسعت عينيه من إجابته الصريحة وقال:

-هي الشقة دي قالبة معايا بصراحة كده ليه ؟

ضحكت فضحك لضحكها

-فعلًا انت شكلك محتاج تنام، روح نام دلوقت وأنا هاعمل شوية حاجات عقبال ما تصحى

-أنام إيه عيب

-لو فيه عيب فهو إني معاك في نفس الشقة لوحدنا، أكيد لو نمت شوية مش هتبقى عيب أوي

-طب أنا هَرَبِّح على الترابيزة هنا خمس دقايق

قالها وسقطت رأسه على المنضدة وصوت نفسه يعلو منتظمًا دلالة على النوم.

-فوق يا (عصام) .. (عصام) .. طب فين أوضة النوم اللي هنا؟

لم تتلق ردًا، نهضت وهي تدخل إحدى الغرف فوجدتها ذات فراش كبير، عادت له وهي تمسك يده برفق لكنه فزع وهو ينظر لها.

-تعالى ما تخافش هوصَّلُك للسربر

أحاطت خصره بيدها اليمنى كي ترفعه من على المقعد، انتفض مرة أخرى ليملس يدها

-أنا فوقت خلاص

قالها وهو ينهض فضحكت هي تقول:

-ما تخفش مش هَعَضَّك، اتسند عليا بس

ترك نفسه لها وجزء منه مستمتع بملامسة جسدها وعطرها الذي يداعب أنفه، أمسكت يده لتضعها على كتفها وهي تسير به إلى الغرفة، وهو مازال يفكر في عطرها .. ليس نفس النوع الذي اعتادت وضمه قديمًا، لكنه بشكل أو أخر نفس رانحتها التي تثيره، كأن لها بصمة تضيف لمسة لكل عطر يلامس جسدها لتجعله مميزًا.

وجد نفسه على الفراش ولا يدري كيف، ولكنه استمتع بليونة الفراش المفاجأة .. لم يفكر لأنه نام من فوره.

\*\*\*

أغرب شيء في النوم ان تعلم وأنت تعلم بذلك. تتحرك شخصيتك داخل الحلم بلا إرادة حقيقية منك، وإن حاولت تحريك شخصيتك ينتهي الحلم في الحال كأنه يعترض على تدخلك في عرضه الخاص.

هذا ما فكر فيه (عصام) وهو يرى (سلوى) تمرر يدها على شعره فيرتعش جسده وهو يعتدل ليلمس بأصابعه وجهها الرقيق ثم يغيب معها في قبلة قوية انتفض لها جسده وهو يبعد ملابسها عنها بالقوة فتستجيب له.

في تلك اللحظة بالذات جاءه خاطر غرب .. هل يحلم فعلًا ؟، لكنه أبعد الخاطر وهو يندمج معها أكثر ويخلع ملابسه.

\*\*\*

فتح عينيه فجأة ليجد وجه (سلوى) النائم لا يفصله عن وجهه سوى بضعة سنتيمترات .. يديها تحيطه وبديه تطوقها وهما عاربان، الحلم لم يكن حلمًا .. بل كابوسًا.

ما الذي فعله ولماذا طاوعته 1. كاد أن يوقظها ويصب غضبه عليها لكنه توقف للوان مفكرًا .. هو الذي دعاها للحضور. وفي الحقيقة لو يحث وراء أفكاره لوجد أنه هو المحرك لهذه الأحداث وهو السبب فيها.

عليه بأن يتقبل ما أراده. لذلك قُرّبَ رأسه منها وقبلها على جيهها ففتحت عينها بتثاقل وابتسمت له.

ابتعدت عنه وهي تداري جسدها بخجل وتلتقط ملابسها المتناثرة على الفراش والأرض، بينما فعل هو المثل.

نهض وخرج للصالة وهو ينظر لساعة يده، الثانية عشر ظهرًا، خرجت وراءه فقال:

-فيه أكل أنا كنت جايبه امبارح لو مش بايظ تعالي ناكله.

سبقته وهي تتجه للحمام

-مش الحمام هنا برضه

01-

-دُوَّر في الأكياس البلاستيك هتلاقيني جايبة أكل عملته بنفسي

قالتها وهي تجري ناحية الحمام وتغلق الباب خلفها.

اتجه ناحية الأكياس البلاستيكية يفتح بعضها، ما هذه الأوراق؟ أخرج رزمة من الأوراق وقلّب فها، قياسات عصبية للبنبات المخ وتعليقات بالإنجليزية تحتها، صور بعض الأشعة الغير واضحة لأكثر من مخ مريض، كأنه يمسك أوراق متفرقة لأبحاث علمية مختلفة المصدر.

أعادها وفتح كيسًا آخر فوجد الطعام، رَصَّهُ على المنضدة بسرعة في نفس وقت خروجها من الحمام، لَمَّت شعرها بطريقة ذيل الحصان وغسلت وجهها فأشرق أكثر بعد غياب مساحيق التجميل.

-تصدق السيفون قديم من اللي بيتشد بسلك ده

-ما لحقتش أشوفه

جلس على المنضدة فأخذت مقعدًا وجلست بجواره تمامًا حتى لامسته، كان الاثنان يتعاملان كان شيئًا لم يكن، تناولا الطعام بصمت في البداية وكل منهما يخاف أن يفتح الاخر موضوع ما حدث منذ ساعات.

-لكن انت جيت من غير أي أجهزة أو خطة .. كنت ناوى على إيه؟

قالتها (سلوى) وهي تمضغ طعامها فقال هو بدون النظر إليها:

-أنا كل اللي توقعته إني مش هلاقي حاجة بجد، كنت عايز أطبق المبدأ العلمي اللي بيقول كل ما هو غير مكرر ليس علمًا .. افتكرت إن مفيش حاجة هتحصل في الشقة .. وشكلي كده كنت باخد أجازة وأنا مش حاسس -بس المبدأ ده مش صح، ممكن الحاجة تكون مكررة لكن انت لسه ما تملكش أدوات القياس اللي تخليك تعرف وقت تكررها

-تقصدي إن فيه أشباح بجد هنا ؟

-انت مش شوفت بنفسك

قالتها وهي تنظر له وتبتسم بطريقة ساخرة، فرد بعصبية:

-ممكن تكون حاجة نفسية

-انت بتسميها حاجة نفسية وغيرك بيسميها أشياح وناس تقول مسكونة بالجن، كلها مسميات لظاهرة بتحصل بجد بس المسميات مختلفة

-يعني إيه ؟

-يعني يللا بينا نشتغل

قالتها ونهضت تبحث بحقيبتها عن منظف اليد السائل ثم تتجه للحمام لتفسل يدها، تبعها هو حتى انتهيا وعادا للصالة.

أخذت إحدى الحقائب الجلدية فقال هو:

-إيه معاكي الأجهزة اللي بتصور الأشباح

-لو كملت تريقة همشي

-خلاص أنا عارف إن دمي تقيل

-على العموم مفيش حاجة بتصور الأشباح، دا لو الشقة نفسها كان فها حاجة من الأساس

قالها وهي تفتع الحقيبة وتسحب علبة عريضة منها فتعها وأخرجت منها جهاز يشبه الهانف المحمول بشاشة صغيرة يخرج منه بروز طوبل. مدت يدها وأخرجت بضعة قطع أخرى في حجم الليمون كتب على كل قطعة رقم بالإنجليزية.

-إيه الحاجات دي وجبتها منين ؟

رفعت الجهاز الذي يشبه الهاتف المحمول وقالت:

ده جهاز (sound level meter) بيقيس درجة الأصوات سواء الأصوات اللي أعلى من قدرة سمعنا أو اللي أقل منها، بعرف منه لو فيه مصدر للصوت، ودول ميكروفونات دقيقة

-صوت أشباح يعني ؟

با (عصام) قلتلك بلاش هزار، دي تجارب علمية، أي نوع من
 الصوت، ممكن يطلع صوت من برا الشقة أو أي حاجة تانية.

-طب جبتي البتاع ده منين؟

فتحت الجهاز وأخذت تضبط إعداداته وهي تقول:

-مركز بحثي في ألمانيا بعتلي الحاجات دي كدعم طالما ببعتله تقارير عن أي تجربة بعملها وهو بيشرف علها تراصت أرقام على الجهاز فسارت به وهي تحمل ميكروفون بيدها الأخرى، سار ورائها وهي تراقب عداد الأرقام الذي أخذ يعلو ويهبط ببطء، فتحت غرفة التصوير القديمة فلم تجد شيئًا.

عادت ودخلت الغرفة الثانية ذات الفراشين فارتفعت الأرقام في العداد بشكل سريع وعادت تنخفض، وَجُهَت البروز الذي يخرج من الجهاز في كل أركان الغرفة، عند أحد الفراشين ارتفع عداد الأرقام يجنون، وضعت على الفراش الميكروفون وضغطت زرًا بارزا به.

عادت وحملت ميكروفونًا أخر ووضعته عند غرفة النوم الرئيسية بجانب الفراش وواحد أخر عند الدولاب اعتمادًا على قراءة العداد.

في الصالة وضعت ثلاثة ميكروفونات بأماكن متفرقة، اتجبت للحمام لكن الجباز توقف وانطفأ.

-إيه البطاربة خلصت ؟

قالها (عصام) بصوت خافت

-موطي صوتك ليه ؟ قبل ما الحجارة تخلص بيديني تنبيه

نظر هو للحمام وقال:

-واا علشان بنقرب من الحمام ؟؟؟

نظرت هي الأخرى للحمام تقدمت خطوات وهي تفتع الجهاز لكنه يغلق مرة ثانية عند ضبط التردد. دخلت الحمام وأعادت ضبط الجهاز فعاد العداد لكن أرقامه ارتفعت بسرعة شديدة فوضعت ميكروفون بجانب العوض. المطبخ أيضًا ارتفع عداد الأرقام لكن بشكل بسيط فوضعت ميكروفونًا هناك.

عادوا للصالة فأخرجت من حقيبة أخرى عدة كاميرات صغيرة مرقمة ثبتتها في معظم الشقة ثم أمسكت ورقة وكتبت رقم كل ميكروفون وموضعه في الشقة ورقم كل كاميرا وموضعها بالتحديد.

-كده أنا لو عايز أروح الحمام مش هعرف، هيتسجلي صوت وصورة.

قالها (عصام) فنظرت له (سلوی) بملامح جامدة لفترة من الوقت ثم أشارت بيدها ليتبعها .. دخلت غرفة النوم الرئيسية ووقفت عند ركن. وقف بجانها وهي تقول:

-هنا نقطة عامية الكاميرات مش هاتلقطها

تبعيّها بأن قبلته بقوة فاستجاب لها وهو يعملها ويلصق ظهرها بالحائط .. فجأة رن جرس هاتفه المحمول، توقف الاثنان كأن صفعة لاسعة أخرجيّهما من عالم الخيال لتعيدهما للواقع.

أنزليا وهو يبتلع ربقه ويعود للصالة ليرد على هاتفه، زوجته تعلمنن عليه في أول ثانية ثم دقائق من الصراخ عن عدم تحمله المسئولية وجنونه وغباءه إلخ إلخ .. كان يهز رأسه بملل وبكتفي كل فترة بقول كلمة ليس لها معنى أو تشكيل حروف.

أنبى الهاتف ونظر خلفه ليجد (سلوى) تقف عند باب غرفة النوم بلا أي تعيير على وجهها، نظر لها محرجًا في البداية لكنه سرعان ما نظر لنقطة ما خلفها بتركيز. ِ نظرت هي الأخرى خلقها لترى شاب يجلس على الأرض يسند ظهره إلى الدولاب، صرخت وهي تتراجع للخلف .. هنا جاء صوت دقات من الطرقة الموصلة للحمام.

نظرت للحمام بينما جرى (عصام) ناحيتها يعتضيها من الخلف، تعالى صوت الدقات بسرعة شديدة، أخذها (عصام) وتراجعا للخلف عند باب الشقة، نظرا لغرفة النوم فلم يجدا الشاب.

توقفت الدقات فنظرت له .. ملامحها تمتلئ بالرعب، لا يعرف لما لم يفزع هو الآخر مثلما فعل بالبارحة، ربما استمد شجاعته من خوفه عليها.

لم تستطع (سلوی) کتمان دموعها فانفجرت بالبکاء بصوت مکتوم. ضمها هو لصدره أکثر وهو يربت على ظهرها بحنان.

وسط دموعها قال:

-أنا أول مرة أشوف حاجة زى كده

-طب اهدي

قالها وراح يمسح على شعرها.

\*\*

مر من الوقت ما لم يحسبه (عصام) وهما على نفس الوضع منذ سمعا الدقات ورأيا الشاب في الغرفة.

-الحمام فيه سر

قالتها (سلوى) وهي تدفن رأسها بين صدره، أبعدها عن حضنه برفق وهو يقول:

-لو تحبي نمشي يللا بينا

مسحت دموعها ونظمت تنفسها

-لا .. أنا عايزة نكمل

سحها من يدها لتجلس على الأربكة بركن الصالة، نظرت له قائلة بجدية:

-لازم نكمل، أنا بقيت كويسة

-نكمل إيه ؟ ما أكيد اللي حصل اتسجل على الكاميرات، ممكن نشوفه دلوقت

-الجرامافون

قالتها (سلوى) وهي تشير إليه وتكمل عبارتها

-قلتلي امبارح في التليفون إنك لما شغلت عليه اسطوانة محددة حصلت حاجات في الشقة غرببة

oi-

نهضت وهي تذهب للجرامافون وتقول:

-انت هتشغله وأنا هَدَوَن الملاحظات، بس روح شيل أي فيشة في أي كُنِس كهربا الأول تركها (عصام) وبدأ يتحرك بين الغرف ليتأكد من خلو القوابس الكبربائية من الأسلاك، عند الغرفة الرئيسية التي احتوت على الصناديق توقف أمامها يتأملهم .. سحب أحد الصناديق فوجد بداخلها معدات تصوير قديمة . أخذ يقلب في الصناديق حتى وجد صندوق معدني مغلق بقفل صغير غزاه الصدأ، رُجُّهُ قليلاً فسمع صوت حركة بسيطة لأشاء تتخط داخل الصندوق.

-ایه ده

قالتها (سلوى) وهي تقف عند باب الغرفة

-مش عارف، دي معدات تصوير قديمة أوي، مش ممكن تكون لعماد الله يرحمه. في الغالب هي لصاحب استوديو التصوير اللي كان عايش هنا زمان .. البواب قاللي إن اسمه (منصور)

انفتحت ضلفة الدولاب اليسرى ببطء .. نظر الاثنان لبعضهما ثم اقترب (عصام) يتأمل الأوراق والصور المبعثرة داخل أرفف الدولاب .. ترك الصندوق على الفراش وأخرج كل شيء من الدولاب ليضعه على الفراش بجانب الصندوق.

جلسا على الفراش وأخذ كُلًّا منهما يقرأ ما استطاع ويعطي الآخر ما قرأه، بعد ربع ساعة إنهوا من كل شيء.

-(عصام) الحكاية واضحة .. (منصور) صاحب الاستوديو كان قاتل متسلسل بيفتل البنات .. بيتعرف عليم ولما يقعوا في حبه يقتلهم، وانت شوفته واقف في الحمام امبارح بيعمل حاجة للجثة، كان بيفصل راس الجثة هنا في الحمام وبعتفظ بها، كان ببعمل فها إيه وليه ببعتفظ بها؟ (سعيد) أخوه بيحاول بمنعه بأي شكل، بس مصير (سعيد) مش معروف ولا مصير (منصور)، طالما محدش يعرف إن الشقة دي ساكنها قاتل يبقى (منصور) قدر يهرب، لكن (سعيد) إيه مصيره؟

شعر (عصام) بألم خفيف بيده اليسرى لكنه تنفس بعمق وقال:

-إيه مصير أي حد هيقف قدام سفاح ؟.. أكيد (منصور) قتل (سعيد)، لكن مصير (أميمة) إيه يا ترى ؟

قالها وأمسك كتفه وهو يتأوه

-مالك يا (عصام) ؟

قالتها بلهفة شديدة

-مفيش، بس حاسس بوجع في القلب كأن هتجيلي أزمة قلبية

-لأ ما عنديش

- أمال شايل أجهزة قياس القلب والضغط ليه معاك؟

-انت عندك القلب ؟ فين الأدوية بتاعتك ؟

تحامل على نفسه وهو يقول:

-احتياطي علشان لو جالي القلب أعرف بدري واتعالج

اختفى الألم فجأة فعاد وجهه طبيعيًا مرة أخرى وقد حمل الكثير من الدهشة، بينما هي نظرت له بشك وقالت:

-الألم راح ؟

راح فجأة بشكل مش طبيعي .. أول مرة هاجمني الألم ده كان امبارح في الشقة وقِمت الضغط والنبضات ولقيت نفمي طبيعي، ودلوقت رجع تاني!!

-طب تحب ترتاح؟

-لأ .. خلينا نكمل تفكير

اعتدل على الفراش وهو يقول:

-دلوقت احنا معانا تفاصيل كتير لكن مش مفيدة. يا ترى لو حاولنا نفتح الصندوق ده هنلاقي حاجة جديدة ؟

نظرا للصندوق فقال (عصام) ساخرًا:

-لو كنا في فيلم حد فينا كان هَيْطَفِّش القفل ده بدبوس شعر

قالها وضحك لنفسه ثم تَقَلَّصَ وجهه ثانية والألم يعاوده، سحبته (سلوى) بسرعة لينام على الفراش وهي ترفع قدميه وتقول:

> -أنا لازم أازل أجيبلك أي دوا موسع للشرايين احتياطي انتهى الألم مرة ثانية.

-لا أنا بقيت كويس خلاص، ممكن الموضوع يبقى نفسى

-نفسي ويجيلك كل شوية كدة، تقدر تستناني هنا

قالتها وهي تفك شعر رأسها وتعدل ملابسها

-هتنزلي برضه

-خلينا في المضمون، وكمان ممكن ألاقي محل فاتح أشتري منه حاجة نفتح بها الصندوق .. فين مفتاح الشقة

بحث بجيب بنطاله فوجده، أعطاه لها فتأكدت من ملابسها وشعرها وجرت تحمل حقيبتها وهي تنجه لباب الشقة قائلة:

-مش هتأخر ما تخافش

سمع صوت الباب يفتح ويغلق فقال بصوت مسموع:

-أنا بقيت خيخة ولا إيه .. زمانها خدت عني فكرة وحشة

مرت عشر دقائق هادنة نظر بعدها للصندوق واعتدل وهو يمسك قفله بيده وبجنبه بعنف لربما يفتح.. فشل فنظر الإحدى الكاميرات الصغيرة بالغرفة وقال:

وكمان خيبتي اتسجلت صوت وصورة

رُنَّ جرس الهاتف في الصالة فاتسعت عيناه فزعًا وهو يتذكر كلمات الزوج الذي عاش هنا من قبل عندما تكلم عن الهاتف، نهض ببطء وخرج إلى الصالة بعذريتأمل الهاتف.

مازال برن بصوت مزعج كأنه يصر على أن يرد عليه، اقترب منه ويتردد رفع السماعة الباردة ليضعها على أذنه

-قلبك ضعيف .. هتحاول تفسرها نفسيًا، لكن الحقيقة إن الأزمة القلبية الجاية هتموتك بأسرع مما تتخيل وضع السماعة على الهاتف وهو ينظر للشقة من حوله، نظرته تغيرت من الترقب إلى التحدى، صرخ فجأة فائلًا:

-أنا معرفش ازاي الشقة دي بتعمل كده .. لكن عرفت بتعمل إيه

أخذ يسير في صالة الشقة بعصبية وهو يلوح بيده في الهواء وينظر لأركانها قائلًا:

-الخوف .. كل اللي عاشوا هنا وكانوا خايفين من حاجة زادت أكثر .. ماتوا من خوفهم .. وأنا مش هموت من شوبة خيالات .. لأني مش خايف

أدار مقبض الجرامافون بغضب وأنزل الإبرة على الإسطوانة التي لم ينزعها منذ البارحة وصرخ لنفسه والإسطوانة تدور:

-أنا مش خايف

تعالى صوت (سيد درويش) متنغمًا (أنا وحبيبي في الغرام مفيش كده .. مفيش كده ولا في المنام .. أحبه حتى في الخصام .. أحبه حتى في الخصام ..)

ارتعشت إضاءة الشقة أكثر، جاء صوت الدقات من نفس موضعه السابق، جرى ناحية الحمام .. لكنه في طريقه خرج شخص فجأة من جدار الطرقة يجري ناحية الحمام .. جفل وتراجع (عصام) خطوة للوراء لكنه سرعان ما سار يخطوات واثقة ناحية الحمام.

دخله فلم يجد شيئًا، صوت الدقات مازال مستمرًا، عاد للصالة وهو ينظر حوله غاضبًا حتى ظهرت له فتاة تخرج من غرفة التصوير ترتدي ملابس قديمة ورأسها مذبوحًا يميل على كتفها .. تراجع خطوة للخلف لكنه لم يفقد جذوة غضبة بعد، أشارت له الفتاة بيدها ناحية الحمام.

-فيه إيه في الحمام .. إيه السر .. (منصور) قتلكم جوا

تلاشت الفتاة في الهواء كالدخان وصوت (سيد درويش) يتحشرج ويتوقف .. توقف بعدها كل شيء.

\*\*

فتحت (سلوى) باب الشقة بلهفة لتجد أخر ما تتوقع رؤياه الأن. (عصام) يجلس على مقعد منضدة السفرة يدخن الشيشة بهدوء والسخان الكهربي موصل بقابس والفحم يتوهج عليه.

أغلقت الباب ثم وضعت الحقيبة البلاستيكية على المنضدة أمامه وأخرجت منها علية دواء (dinitra) وأعطته إياه.

-مش محتاجه خلاص

-مالك يا (عصام)؟

-جيبتي حاجة نفتح بها أم الصندوق اللي جوه ده

فتحت الكيس البلاستيكي وأخرجت ما به .. شاكوش وأزميل حديدي.

-إنتي هَنْهِدِّي حيطة

-ما أنا ما رضيتش أسأل بتاع الحدايد أفتح قفل ازاي، اخترت حاجتين عارفاهم

أمسك منها الشاكوش وترك الشيشة وهو يقول:

-كفاية لحد هنا .. أنا هخش أفتح الصندوق وانتي شيلي الكاميرات والميكروفونات وشوفي حاجة ظهرت فيم ولا لأ.

-طب مش لما نجرب موضوع الجرامافون الأول

ذهب لغرفة النوم وهو يقول:

-أنا جربت .. شوفي انتي بس

دخل الغرفة وتوقف أمام الصندوق يتأمله قليلًا قبل أن يقول:

-تعالالي يا ابن الكلب

طرق على القفل بقوة فلم يتأثر .. طرق مرة ثانية فانثني، عدة طرقات عنيفة حتى انكسر القفل وانفصل تمامًا عن قائميه، دخلت (سلوى) في نفس اللجظة وقالت وهي تلزع إحدى الكاميرات:

-ها انفتح

-أه .. كملي انتي وأنا هشوف فيه إيه واجيلك

فتح الصندوق بترقب ليجد به مفكرة صغيرة انثنت على نفسها بفعل الرطوبة ومادة واضح أنها سالت عليه فأصابت الورق، أخرجها فوجد تعتها ساعة قديمة تتدلى منها سلسلة فضية والصدأ غَطَّى بعض جوانب الساعة.

أخر ما وجده بالصندوق كان محفظة جلدية فتحها فوجد أوراق نقدية قديمة لم يتعرف علها وتحقيق شخصية لم ير مثله حتى في تحقيق الشخصية الورقي.. عريض مطوي على نفسه عُلِقت عليه صورة صغيرة بالأبيض والأسود لرجل بشارب كتب بجانبه اسمه وبياناته. قرأها بصعوبة بسبب اصفرار بعض مناطق الورقة .. ضابط بما يسمى (القسم المخصوص) بالبوليس المصري ؟؟ يدعى (موسى عبد العليم صبحي المحمدى).

جلس على طرف الفراش وهو يفكر في صاحب هذا الاسم وما أتى به لهنا.

444

انتهت (سلوى) من جمع الكامبرات والمكبروفونات .. أخرجت الكمبيوتر المحمول من إحدى الحقائب الجلدية وفتعته وهي تخرج وصلة تصل بها أحد الميكروفونات لتنقل ما سجل عليه إلى الكمبيوتر .. فعلت المثل مع الكامبرات ثم جلست لتستعد لمشاهدة ما حدث.

\*\*

فتع (عصام) المفكرة ليجد أن بعض أوراقها في البداية قد تشربت مادة .. رَجُحُ أَنها الدماء، صفحات احتوت على أسماء وأرقام هواتف تتكون من خمس أرقام تحتها عناوين منازل بالقاهرة.

قلب الصفحات حتى وجد صفحات تمتلئ بأسماء وأمامها مواعيد مقابلة .. قلب أكثر حتى وجد عبارة (ملاحظات شخصية على حوادث مقتل الفتيات).

وجد رسمًا بسيطًا لشيء يشبه الخريطة وعليه نقاط معددة، في الصفحة التالية كتب: (الجثث ألقيت بدءًا من منطقة وسط البلد في خط سير سيارة ملاكي حتى روض الفرج متجهة إلى الزبتون، لم يتغير الخط كل مرة ألقيت فيه جثة جديدة كان القاتل مجبر على السير في هذا الخط بسيارته كل مرة، لو وضعت في الاعتبار أن الفترة المناسبة لرمي تلك الجثث وهي من الفجر حتى الشروق فالاحتمال الحالي أنه رجل يذهب لعمله بشكل يومي صباحًا، وبكون هذا الوقت هو الأنسب له للتخلص من الجئث)

Moles

بدأت (سلوى) بالتسجيلات الصوتية، شُغَلَت أول تسجيل في غرفة التصوير، ووضعت سماعات على أذنها أوصلتها بالكمبيوتر حتى تستمع بدقة .. لا شيء مجرد أصوات تأتي من بعيد لها ولعصام يتحدثان، وضعت التسجيل على برنامج الأصوات التي تعلمت العمل عليه من المركز الألماني الذي زودها بكل شيء، حذفت أصوتهما كي تركز على أي شيء أخر.

لا شيء، زودت دقة وضوح الصوت 500 مرة .. هنا برقت عيناها وهي تستمع لصوت ذبذبة.

### Binaural Beats-

قالها وهي تجري لتلتقط أورافًا من كيس بلاستيكي وتتفحصها بسرعة حتى وصلت إلى إحدى الصفحات، كانت تظهر تخطيطًا لرسم موجات المخ من جهاز التخطيط الكيربي للدماغ. عادت لتستمع إلى الذبذبات وهي تحول التسجيل لرسم بياني يتصاعد ويهبط مع علو الذبذبة وهبوطها، نظرت إلى الورقة وإلى الرسم البياني وقالت:

-الميكروفون لقط نشاط كهربي زي اللي بيخرج من المخ في شكل نبضات كهربية

نظرت إلى الرسم البياني على شاشة الكمبيوتر تتابعه بدقة

-كأن مخ حد متوتر وبيزيد للخوف بالتدريج

نظرت أمامها والأفكار تغترق مغها بسرعة .. منذ الثلاثينيات في القرن الماضي استطاع علماء النازية الألمان التأثير على المغ من خلال إطلاق ذيذبات كهربية تحمل نفس التردد الذي تحمله مخططات أجهزة رسم نبضات المغ الكهربية.

يقلدون نفس تخطيط المخ الدال على الغضب وبعيدون إنتاجه في شكل نبضات كهربية يتأثر بها المخ فتصيبه بالغضب، وهكذا على أي شعور آخر... إذن هذا هو السبب في تنامي إحساس الفوبيا لكل من سكن الشقة .. يتعرض لتلك النبضات التي يلتقطها المخ فتتغير حالته مع الوقت ليزيد خوفه.

وَجُهَّت نظرها لجهاز قياس الضغط والقلب الخاصين بعصام .. يبدو أنه يخاف من الإصابة بالقلب لذا بدأ بالشعور بألم القلب مع الوقت.

لكن ما مصدر تلك النبضات ؟ هل هم من قُتِلُوا في مواضع مختلفة بالشقة ؟ عادت للتركيز وهي تستمع لبقية التسجيلات لتجد أنها تحمل ذبذبات لحالات بين الغضب والخوف والتوتر والحزن.

توقفت عن الاستماع واتجهت لترى أول تسجيلات الكاميرا.

\*\*\*

قَلَّبَ (عصام) أكثر في الصفحات حتى عثر على صفحة كتب في بدايتها (الاستنتاج قبل النهائي)

(لم أجد فائدة من إعادة استجواب الشهود الذين عثروا على الجثث. لكن عند استجواب أهالي الفتاتين الذين تعرفوا على جثث بناتهم طلبت خط سير من أهل كل فتاة لشهر قبل الاختفاء. ووجدت ما لم أزهُ غربيًا في البداية، ذهاب كل واحدة منهن إلى ستوديو تصوير فوتوغرافي بوسط البلد، رأيت أخر صورة لكل واحدة منهما فكان عليها شعار (ستوديو منصور) بشارع عماد الدين، بالقرب من هذا المكان عُبْرَ على أول جنة بلا رأس.

كُلْفَتْ أحد زملائي في القلم المخصوص بجمع بعض التحربات عن هذا الاستوديو بحجة اشتباه في قضية سياسية، كنت حريصًا على ألا تقوم المباحث الجنانية بالتحربات كي لا ينكشف الأمر لصاحب الاستوديو، لن أترك أيَّ شيء للمصادفة)

قَلَّبُ (عصام) الصفحة ليجد أنه لم يبق إلا صفحة واحدة مكتوبة. (نتيجة التحقيقات حول المشتبه به) (أمس أتى زميلي بعلف كامل عن منصور صاحب الاستوديو هو منصور عبد الباقي وله شقيق أصغر منه اسمه سعيد، منصور لا شهات سياسية عليه وبعمل بمهنة التصوير منذ 1951 أي عند بداية ظهور الجثث. لكن لم يجذبني ملف منصور بقدر ما جذبني شقيقه سعيد. الذي يعمل ببنك مصر قرع الزنتون ويمتلك سيارة ملاكي، نفس خط السير الذي رسمته من قبل، يجب أن أزور هذا الاستوديو بدون وجود الشقيقين كي أتأكد من نظريق، ثم أبدأ الإجراءات الرسمية، غذا الشقيقين كي أتأكد من نظريق، ثم أبدأ الإجراءات الرسمية، غذا أسماء في قضية نققة ويحتجزه بوما أو التين رشما أدخل وسعيد بعمله في بنك مصر، أحتاج لدليل مادي التنهن القضية)

رفع (عصام) وجهه لأعلى وهو يقول:

-(منصور) كان في القسم، و(موسى) أكيد اتقتل، اللي قتله (سعيد) .. (سعيد) هو القاتل المتسلسل

هنا أتى صوت (سلوى) من الخارج

-(عصام) تعالى بسرعة

ترك المفكرة وجرى للصالة فوجدها تنظر لشاشة الكمبيوتر المعمول بخوف، وقف بجانها فقالت

-الكاميرات فها تسجيل صوت خاص بها، كاميرا الصالة هي أول واحدة أشوفها

أعادت مقطع الفيديو للوراء وهي تقول:

-الميكروفونات لقطت ذيذبات كهربية بتخش على المخ وتدي تأثير الخوف أو الرعب. كأن مخ اللي اتقتل هنا خُرَّج ذيذبة كهربية فضلت موجودة في المكان بتأثر على أي حد يعيش هنا وتسبيله هلاوس بالخوف

ابتلعت ربقها بصوت مسموع وهي تشير لشاشة الكمبيوتر وقالت:

-لما فتحت تسجيل الصالة ما لقيتش فيه أي حاجة غرببة حتى لما أنا وانت سمعنا صوت الخيط من الحمام، لكن لما أنا مشيت لقيتك بترفع سماعة التليفون وبعديها بتشغل الجرامافون، بص

شَعِّلَت المقطع ونزعت سماعات الأذن ليخرج الصوت من الكمبيوتر مباشرة .. ظهر (عصام) في المقطع وهو يصرخ بلا صوت ويشغل الجرامافون

-إتفرجت على الجزء ده وصوتك كان ظاهر لكن أنا حذفت تردد صوتك وصوت الجرامافون وعَلِّيت الصوت علشان أشوف اللي بيحصل

(عصام) داخل المقطع يصرخ وينظر لأركان الصالة بغضب، بجانب باب غرفة النوم ظهر شابان أحدهما يصرخ في الأخر:

-كفاية

\*\*

دخل (منصور) الشقة بعدما عاد من القسم ليلًا. تشابه أسماء لم يفهم سببه جعله يقضي ثلاثة ليالي. خرج (سعيد) من غرفة نومهما جربًا وهو يعتضنه -اختفيت فين كل ده، أنا خوفت أبلغ عن اختفاءك

ربت (منصور) على ظهره بحب قائلًا:

-ما تخافش، الظباط في قسم الأربكية حجزوني تشابه أسماء ومنعوني حتى أتصل بالتليفون، لسه سابيبيّ دلوقتي

تراجع (سعيد) خطوة للوراء مفكرًا وهو يقول:

-علشان كده فيه ظابط كان هنا أول يوم اختفيت انت فيه

-إيه ؟

-دخلت الشقة لقيته فها .. شاف المعرض بتاعي وعرف كل حاجة

اتسعت عين (منصور) وهو يقول بصوت متوتر

-عملت فيه إيه ؟

-ما كانش فيه حل تاني إلا موته .. وما ينفعش أرمي جثته

جرى (منصور) ناحية الحمام ليفاجأ بجثة عاربة توسطت البانيو وعلها كمية كبيرة من الملح الأبيض

-بحنطه على طريقتك

قالها (سعید) بفخر وهو یقف خارج الحمام، نظر له (منصور) وهو یقول بصوتِ أجش

-إنت وعدتني إنك مش هتقتل تاني

-ما أنا ياما وعدتك وخلفت وأنت ياما حميتني

قالها (سعيد) وهو يسير بثقة باتجاه الصالة، لحقه (منصور) وصرخ فيه:

-كفاية

كفاية إيه

رد علیه (منصور) صارخًا

-كفاية قتل .. من أول ما سميت أمنا بالزرنيخ وأبوك افتكر إني عملتها لحد كل واحدة حاولت أحيها

صرخ (سعید):

-أنا ما قتلتش حد إلا برغبتك

توقف (منصور) مشدومًا فأكمل (سعيد)

-كل حد انت كرهنه وانمنيت نقتله قتلنه أنا بدالك، من أول أمك الخاينة اللي أنا عمري ما كرهنها .. كنت بحها بجد، وقتلنها علشانك، علشان تفرح وترجع طبيعي .. لحد كل واحدة فكرتك بها.

تراجع (منصور) إلى الوراء ودموع (سعيد) تغادر مقلتيه وهو مازال يصرخ:

-لو أنا قتلت فإنت سكتت كل مرة وسمحتاي أكمل .. من جواك حسيت بالراحة .. بإن ابتسامتك بترجعلك تاني .. حتى لما عملت المعرض بتاعي هنا ما اتكلمتش

جلس (منصور) على الأرض وهو يسند ظهره للحائط بينما (سعيد) يكمل: -جاي دلوقت تزعل ليه ؟ ولا علشان (أميمة) اللي ضحكت عليك ورجعتك راجل في السربرتاني

نظر له (منصور) بدهشة

-فاكرني معرفش انكم نمتم مع بعض على سرير أمي، معرفش إنك رجعت تبتسم تاني .. فاكرها هَيَخْلِصِبْلُك يا غيي .. طريقها زي طريق أمنا لازم ينتهى بالخيانة

نهض (منصور) غاضبًا وأمسك بملابس (سعيد) وهو يقول بلهجة حازمة:

-مالكش دعوة بأميمة

-إيه خايف أقتلها

-بقولك ابعد عنها

دفع (سعيد) (منصور) بعيدًا عنه وهو يبتسم وبقول:

-أنا بفكر حقيقي أقتلها، وجهزت كل حاجة خلاص .. يمكن لما تموت ترجع لعقلك تا...

\*\*\*

اختفى الشابان من على شاشة الكمبيوتر فأشارت (سلوى) للشاشة و(عصام) يقف في الصالة وقالت:

-هنا لما رَجُّعت الصوت عرفت إن الجرامافون وقف واختفى (منصور) و(سعيد) تنفس (عصام) بعمق ونظر للجرامافون قائلًا:

-يبقى الجرامافون كان مُحَثِّر .. ممكن تكون ذبذبته الصوتية هي اللي اللي عملت تحفير للمشهد ده علشان يعيد نفسه

صمت لثانية ثم قال:

-أو ذبذبة أغنية (سيد درويش) هي اللي حَفِّزت ظهور المشهد ده

-تفتكر كانت إيه نهاية اللي حصل بين (سعيد) و(منصور)؟

قالتها (سلوى) فصرخ (عصام) فجأة قائلًا:

-إيه المعرض اللي كان بيتكلم عليه (سعيد) وكان عامله هنا في الشقة؟

قالها وهو ينظر للشقة .. نظر لسلوى وقال:

-استنینی هنا

جرى ليفتح باب الشقة، صعد للطابق الأعلى في العمارة واختار الشقة التي تكافئ موضع شقة (منصور) في البناء وطرق بايها، لم يفتح أحد الباب فطرق بشكل أسرع وأعلى.

فتح الباب شاب في العشرينات فسأله (عصام) بعصبية:

-شقتكم كام أوضة

-نعم ؟

صرخ فيه (عصام) بعصبية:

-أنا جاركم في الشقة اللي تحتيكم، دي مسألة حياة أو موت

أخرج محفظته ومنها سحب تحقيق الشخصية ليريه للشاب

-أهو أنا دكتور ما تخافش مني .. جاوبني بسرعة

ظهر الخوف على الشاب وقال ببطء

-أربع أوض وصالة ومطبخ وحمام

رد (عصام) بسرعة:

-3 أوض في الصالة والرابعة فين ؟

-في الطرقة

نزل (عصام) جربًا على السلم حتى دخل الشقة مرة ثانية مُغْلِقًا بابها. التقط الأزميل وجرى لغرفة النوم يلتقط الشاكوش وهو يقول:

-صوت الدقات ما كانش جاي من الحمام .. دا جاي من الطرقة

وقف وسط الطرقة ووضع الأزميل عند موضع ودق عليه بالشاكوش بعنف فوقع الدهان وظهر دهان آخر من تحته

-شبح البنت اللي ظهرلي ما كانش بيشاور على الحمام .. دا بيشاور على الأوضة اللي في الطرقة

جرت (سلوى) تقف بجانبه بينما هو يدق بالشاكوش في موضع أخر لم يجد تحته دهان بل طبقة أسمنتية، أخذ يدق بالشاكوش على الأزميل في هذا الموضع وهو يقول:

-(سعيد) بيقتل ويحتفظ براس الجثة، أكيد هنا .. وسَمَّاه المعرض ..

وقعت قطعة مربعة من الجدار للداخل فأتت رائحة عطنة زكمت أنف (عصام) بننما سَدَّت (سلوى) أنفها

-كده مصير (منصور) كان الموت هو و(أميمة) .. (سعيد) قتلهم وضمهم للمعرض وسد باب الأوضة ودهن الحيطة تاني علشان محدش يكتشف اللى حصل

قالها وهو يأخذ نفسًا عميقًا مُتَحَمِّلًا الرائحة السينة الآتية من داخل الجدار ثم أخذ يضرب الجدار بمواضع مختلفة ليظهر الباب ثانية.

\*\*\*

أمام العمارة توقف تاكسي هبط منه الرجل العجوز وهو يتكيء على عصا، دخل العمارة فقابله البواب سائلًا إياه عن وجهته.

-أنا صاحب الشقة اللي في الدور التالت، اللي ابني (آدم) خلاك تأجرها

ظهر الخوف جليًا على ملامح البواب وهو يقول:

-لامؤاخذة يا باشا .. نورت مصر .. بس الشقة فيها ناس فوق

لم يُعِرْهُ العجوز اهتمامًا وهو يصعد درجات السلم

-طب اتفضل يا باشا الأسانسير

كأن العبارة لم تصل للعجوز الذي أكمل صعوده.

\*\*\*

ضربة أخرى بالشاكوش وتَهَدُّمَ أخر جزء يُدَارِي فتحة الباب، الرائحة أصبحت لا تطاق لكن أنف (عصام) اعتادت عليها. أخرج هاتفه المحمول وأضاء كشافه وبالمثل فعلت (سلوى).

دخلا الغرفة وهما يمرران الكشافات. تتكون الغرفة من بضعة مناضد صغيرة على كل منضدة رأس فتاة برز عظامه وتشقق جلده. لكن كل الرؤوس كانت مبتسمة تظهر أسنانها بوضوح.

عند طرف الغرفة تكومت جثة بإهمال التصق جلدها بها وظهرت العظام واسود الجلد ووقع الشعر بجانها على الأرض.

-معرض (سعید)

وَجُهَت (سلوى) كَشَافَهَا ناحية منتصف الغرفة فوجدت حوض زجاجي طولي مستطيل الشكل، داخله جثة تشبه التمثال لرجل يقف مرتديًا بدلة كاملة بربطة العنق.

-(عصام) بُصَ هنا

وَجَّهُ (عصام) كشاف الإضاءة ناحية الجثة التي احتفظت بملامحها كاملة كأنها لشخص حي .. حتى الشعربق كما هو

-مش (سعيد) اللي قتل (منصور) في النهاية يا (سلوى)

ارتعشت الإضاءة في الشقة في نفس اللحظة التي سمعا فيها باب الشقة وهو يُفتَح. ذهبا للصالة ليجدا الرجل العجوز يدخل من الباب يتأمل الشقة

-انت مین ؟

- أنا (منصور عبد الباقي) صاحب الشقة

زادت الإضاء ارتعاشًا وتصاعد صوت (سيد درويش) من الجرامافون مُتَنَفِّمًا (أنا هوبِته وانتهبت .. وليه بقى لوم العزول).

نظر (منصور) للطُرْقَة ثم لعصام و(سلوى) وقال:

-يبقى عرفتوا كل حاجة .. انزلوا بلغوا البوليس وأنا هستني هنا

علا صوت الجرامافون أكثر، بينما (منصور) يتكيء على عصاه متجهًا للطرقة، نظرت (سلوى) لعصام فأشار لها الأخير بأن يذهبا .. غادرا الشقة ليتجها لأقرب قسم. (أنا هويته .. وانتهيت .. أأأأه .. أنا هويته وانتهيت)

وقف (منصور) أمام غرفة الطرقة وابتسم وهو يقول:

- يااااااااااااااااه يا (سعيد)، بعد كل السنين دي ولسه عايزني معاك

دخل الغرفة المُظْلِمَة وتحسس أحد جوانب الحانط حتى عثر على زر الإضاءة فرفعه، أضيئت الغرفة بضوء أصفر باهت.

- كل الحوادث اللي عملتها في الشقة دي علشان أرجعلك تاني

نظر يتأمل الرؤوس الموضوعة على المناضد وهو يقول:

- كنت عايز تحط راس (أميمة) على ترابيزة زي دول .. أسف يا أخويا ما كانش ينفع أسمحلك .. كان لازم أقتلك.

نظر للأرض وتهدج صوته وهو يقول:

-على فكرة أنا اتجوزتها وسافرنا لندن وعيشت هناك وخلفت لحد ما ماتت

رفع رأسه ينظر لجثة (سعيد) المُحَنَّطَة

-بس انت كنت معايا كل يوم في أحلامي .. عايزني أرجعلك تاني الشقة، صعب عليك نبعد عن بعض كل ده .. حتى لما دخلت مستشفى نفسي ما بطلتش تجيلي

نظر للرؤوس المُحَنَّطَة والجثة المُلْقَاة وقال:

-الأسف ما كنتش بتعرف تحنط يا (سعيد)، كل شغلك باظ. حتى الظابط فشلت فيه .. إنما شوفت أنا عملت فيك إيه .. أعظم عمل فني في حياتي .. وأخر درس أعلمهولك في التحنيط لم يتمالك (منصور) نفسه وبكي بصوت مرتفع وهو يقول

-أنا عارف إنك كنت بترسم الإبلسامة على وش اللي قتلتهم علشاني .. كان نفسك تشوفني أنا اللي ببلسم .. أنا ابلسمت يا (سعيد) بعد موتك .. ابلسمت وعشت حياتي

تساقطت دموعه لتُغرِق الأرض واهتز جسده وهو يقول من بين البكاء

-أنا رجعتلك يا (سعيد) علشان أبقى معاك

(أحبه حتى في الخصام .. وبُغدُه عني يا ناس ما هوش حرام .. مادمت أنا بهجره ارتضيت .. مني على الدنيا السلام)

\*\*\*

فتح (عصام) الشقة ليدخل وراءه ضابط بالملابس الرسمية وعسكري و(سلوى) تلتظرهم خارج الشقة، كان صوت الجرامافون مازال دائزا بلا صوت سوى احتكاك إبرته بطرف الإسطوانة.

أشار لهم (عصام) كي يتجهوا للغوفة التي احتوت على الجثث فذهب الضابط ليدخلها وهو يسد أنفه، نظر إلى الأرض لجثة (منصور)، ركع بجوارها فوجد وجهه مبلسمًا وعيليه مفتوحة.

- April 1

جلس (منصور) على الأربكة في الصالة يمسك جريدة يقرأ فيها ويقول:

-الحق دا بنك مصر طالب موظفين جداد .. تعالى نروح بكرة نقدملك في الوظيفة دي يا (سعيد)

كان (سعيد) يقف بملابس المنزل أمام الجرامافون يضبطه

-(سعيد) .. سامعني

-لحظة علشان هَشَغَّل اسطوانة (أنا هويته) بتاعت الشيخ (سيد)

رمى (منصور) الجريدة بجانبه وقال:

-ليه بس كده، ما قلتلك ما بحبش اسمعها

نظر له (سعيد) وابتسم قائلًا:

-بس أنا بعب اسمعها .. بتفكرني باللي عملته أمي .. وبتفكرني إنك كنت معايا لحظتها، وهتفضل معايا لحد ما أموت

-ما تخافش هفضل معاك لحد ما اتأكد إنك مُتّ

قالها (منصور) ساخزا، فضحك (سعيد) وهو يدير الإسطوانة ويعود ليجلس بجانب (منصور) على الأربكة وهو يغني مع (سيد درويش) مستمتعًا

(أنا هويته .. وانتهيت)

تمت

## شكر إلى

- مهندس الاتصالات والباحث النفسي بجامعة القاهرة م/رامي إبراهيم.
  - أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس
     د/يسرى إبراهيم إبراهيم .

#### شكر شخصى إلى

- المدير العام لدار (ن) للنشر والتوزيع: أ/حسام حسين.
- مدير النشر بدار (ن) للنشر والتوزيع: أ/هيثم حسن ..
   والذي كان سببًا رئيسًا في خروج هذا الكتاب إلى النور .

Pel186

# أعمال الكاتب

- مخطوطة ابن إسحاق (مدينة الموتى)
  - مخطوطة ابن إسحاق ( المرتد )
  - مخطوطة ابن إسحاق ( العائد )
    - الجزار
    - نصف میت
    - لقاء مع كاتب رعب
    - حكايات فرغلى المستكاوي
      - في حضرة الجان

للتواص مع الكاتب

#### https://www.facebook.com/profile.php?id=100001343653770

